# اللقائقالمتعت

جوبرُ (المِلِارُولِقَالِمِ

الدقا والمتعر المتعر

# بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

### وبعد:

فإن من نعم الله -عز وجل- على عباده نعمة القراءة التي يجول بها القارئ في قطوف دانية من العلم والمعرفة، وتجارب الأمم السابقة ونتاج عقول الآخرين.

ومن أجمل صنيع القارئ إذا استوى الكتاب بين يديه أن يجمع ما طاب له من تلك الثمار ليرجع إليها متى شاء.

وهذه مجموعة منتقاة جمعتها في فترات متباعدة، وبين الحين والآخر أعود لها وأستأنس بما فيها.

ورغبة في أن يعم الخير جمعتها في هذا الكتاب إتمامًا للفائدة.

أسأل الله – عز وجل – أن تكون اختيارات موفقة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الدقاؤالمتعت الداقاؤالمتعت

# \* من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في السجن:

مع أني في عمري، إلى ساعتي هذه، لم أدع أحدًا قط في أصول الدين إلى مذهب حنبلي، وغير حنبلي؛ ولا انتصرت لذلك؛ ولا أذكره في كلامي، ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، وقد قلت لهم غير مرة: أنا أمهل من يخالفني ثلاث سنين إن جاء بحرف واحد عن أحد من أئمة القرون الثلاثة يخالف ما قلته فأنا أقر بذلك وأما ما أذكره فأذكره عن أئمة القرون الثلاثة بألفاظ من نقل إجماعهم من عامة الطوائف.

هذا مع أي دائمًا ومن جالسني يعلم ذلك مني: أي من أعظم الناس هيًا عن أن ينسب معين إلى تكفير، وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارة، وفاسقًا تارة أخرى، وعاصيًا أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها: وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية (1).

# \* وقال – رحمه الله تعالى –:

ما ذكرتم من لين الكلام، والمخاطبة بالتي هي أحسس: فأنتم تعلمون أني من أكثر الناس استعمالا لهذا؛ لكن كل شيء في موضعه حسن؛ وحيث أمر الله ورسوله بالإغلاظ على المستكلم لبغيه

(1) مجموع الفتاوي ٢/٩/٢.

وعدوانه على الكتاب والسنة: فنحن مامورون بمقابلته؛ لم نكن مأمورين أن نخاطبه بالتي هي أحسن. ومن المعلوم أن الله -تعالى-يقول: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: يقول: فمن كان مؤمنًا فإنه الأعلى بنص القرآن.

وقال: ﴿وَلِلَّهِ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨]، وقال: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِينَ \* كَتَبَ اللَّهُ لَا عَلْبَنَّ أَنَا مَن وَرُسُلِي﴾ [المحادلة: ٢٠، ٢٠]، والله محقق وعده لمن هو كذلك كائنًا من كان.

ومما يجب أن يعلم أنه لا يسوغ في العقل، ولا الدين طلب رضا المخلوقين لوجهين:

أحدهما: أن هذا غير ممكن، كما قال الشافعي هيه: إرضاء الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه ولا تعانه.

والثاني: أنَّا مأمورون بأن نتحرى رضا الله ورسوله، كما قال تعالى: ﴿وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ ۚ [التوبة: ٢٦]، وعلينا أن نخاف الله فلا نخاف أحدًا إلا الله كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَحَافُون إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، وقال: ﴿فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشَوْن ﴾ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، وقال: ﴿فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشَوْن ﴾ [المائدة: ٤٤]، وقال: ﴿فَالِيّايَ فَارْهَبُون ﴾ [النحل: ٥١]، ﴿وَإِيَّايَ فَاتَّقُون ﴾ [البقرة: ٤١]، فعلينا أن نَخاف الله، ونتقيه في الناس، فلا نظلمه بقلوبنا وجوارحنا، ونؤدي إليهم حقوقهم بقلوبنا وجوارحنا؛ ولا خافهم في الله فنترك ما أمر الله ورسوله خيفة منهم.

الدقا والمتعبي المنافعة

ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقبة له كما كتبت عائسشة إلى معاوية: (أما بعد: فإنه من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه، وأسخط عليه الناس، وعاد حامده من الناس ذامًّا، ومن التمس رضى الله بسخط الناس فيه، وأرضى عنه الناس، فالمؤمن لا تكون فكرته وقصده إلا رضا ربه، واجتناب سخطه والعاقبة له؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله)(١).

# \* وقال – رحمه الله تعالى –:

هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير، أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية: فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله، وأفعله، وأزنه بميزان العدل، وأجعله مؤمًّا بالكتاب الذي أنزله الله، وجعله هدى للناس، حاكمًا فيما اختلف وافيه، قال الله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَسِشِرِينَ فيه، قال الله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَسِشِرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فيما اخْتَلَفُوا فيه إلى الله وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلُنَ مَعَهُمُ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فيما اخْتَلَفُوا فيه إلى الله وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلُنَ مَعَهُمُ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فيما اخْتَلَفُوا فيه الله وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلُنَا مَعَهُمُ الْكَتَابَ وقال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتَ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ النَّاسُ بِالْقَسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥].

وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بخير من أن تطيع الله فيه: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ التَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ تُصبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ

(1) مجموع الفتاوي ٢٣٣/٣.

الرقا توالمتعبي

شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٠](١).

# \* وقال – رحمه الله تعالى –:

أما هذه القضية فليس لي فيها غرض معين أصلا، ولست فيها إلا واحدًا من المسلمين لي ما لهم وعليَّ ما عليهم، وليس لي ولله الحمد حاجة إلى شيء معين يطلب من المخلوق، ولا ضرر بطلب زواله من المخلوق، بل أنا في نعمة من الله سابغة ورحمة عظيمة أعجز عن شكرها.

وقد ثبت في الصحيح عن النبي الله أنه قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله؛ إنما الطاعة في المعروف» وأن أصبر على حور الأئمة، وأن لا أخرج عليهم في فتنة؛ لما في الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله الله عليه: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتنه جاهلية».

ومأمور أيضًا مع ذلك أن أقول، أو أقوم، بالحق حيث ما كنت؛

(1) مجموع الفتاوي ٣/٥٥٦ - ٢٤٦.

لا أخاف في الله لومة لائم، كما أخرجا في الصحيحين عن عبادة بن الصامت، قال: (بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في يــسرنا وعسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول – أو نقوم – بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم).

فبايعهم على هذه (الأصول الثلاثة الجامعة) وهي: الطاعـة في طاعة الله؛ وإن كان الأمير ظالمًا، وترك منازعة الأمر أهلـه، والقيـام بالحق بلا مخافة من الخلق.

والله - سبحانه - قد أمر في كتابه عند تنازع الأمة بالرد إلى الله ورسوله؛ لم يأمر عند التنازع إلى شيء معين أصلا، وقد قال الأئمة: إن أولي الأمر صنفان: العلماء والأمراء. وهذا يدخل فيه مهائخ الدين، وملوك المسلمين: كل منهم يطاع فيما إليه من الأمر، كما يطاع هؤلاء بما يأمرون به من العبادات، ويرجع إلهم في معاني القرآن، والحديث، والإخبار عن الله؛ وكما يطاع هؤلاء في الجهاد، وغير ذلك، مما يباشرونه من الأفعال التي أمرهم الله بحا.

وإذا اتفق هؤلاء على أمر فإجماعهم حجة قاطعة؛ فإن أمة محمد الله لا تحتمع على ضلالة، وإن تنازعوا فالمرد إلى الكتاب والسنة"(١).

(1) مجموع الفتاوي ۲۵۰، ۲۵۰.

«الشيخ يطلب من خصومه أن يساووه في المعاملة في ســجنه باليهود والنصارى... وذلك عندما سجن في موضوع الفتوى الحموية:

\* وقال – رحمه الله تعالى –:

(.... ثم إن النصارى في حبس حسن: يشركون فيه بالله، ويتخذون فيه الكنائس، فيا ليت حبسنا كان من جنس حبس النصارى! ويا ليتنا سوينا بالمشركين، وعباد الأوثان! بل لأولئك الكرامة ولنا الهوان، فهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر: إن رسول الله على أمر بهذا.

وبأي ذنب حبس إخوتي في دين الإسلام غير الكذب والبهتان، ومن قال إن ذلك فعل بالشرع فقد كفر بإجماع المسلمين»(١).

# \* وقال – رحمه الله تعالى –:

«وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرها، وإقامة كل خير. وابن مخلوف (١) لو عمل مهما عمل، والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه، ولا أعين عليه عدوه قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه نيتي وعزمي؛ مع علمي بجميع الأمور، فإني أعلم أن الشيطان يترغ بين المؤمنين ولن أكون عونًا للشيطان على

<sup>(1)</sup> مجموع الفتاوي ٣/٤٥٢.

<sup>(2)</sup> ابن مخلوف هو قاضي مالكي، كان من ألد أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية ولما نصره الله عليهم، عفا عنهم وقال فيهم: (كل من أساء إلي فهو في حل، وكل من أساء إلى الله ورسوله فالله ينتقم منه)، فلم يكن رحمه الله يحمل في صدره حتى على أعدائه شيئًا، فقال ابن مخلوف بعد ذلك: (ما رأينا مثل ابن تيمية حرضنا عليه فلم نقدر عليه وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا).

إخواني المسلمين، ولو كنت خارجًا لكنت أعلم بماذا أعاونه؛ لكن هذه المسألة قد فعلوها زورًا، والله يختار للمسلمين جمعيهم ما فيه الخيرة في دينهم، ودنياهم، ولن ينقطع الدور، وتزول الحيرة إلا بالإنابة إلى الله، والاستغفار، والتوبة، وصدق الالتجاء، فإنه سبحانه لا ملجأ منه إلا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله»(١).

# \* وقال – رحمه الله تعالى –:

«ولكن – وحيث إن كثيرًا من ذوي البدع والضلال، والدعاة إلى عبادة الأموات من الأنبياء والصالحين، يتشاغبون في حياة الأنبياء والشهداء، ويزعمون أن حياهم كالحياة الدنيوية، يأكلون ويسشربون وينكحون كسائر أهل الدنيا، وبناء على ذلك جوزوا الاستعانة بهم في الشدائد والملمات، بل وندبوا إلى ذلك وضللوا من ينهى عن الاستغاثة بالأموات ويجعلها شركًا برب العالمين».

### \*\*\*

\* قال رجل: كنت أمشي مع سفيان بن عُيينَةَ إذ أتاه سائل فسأله، فلم يكن معه ما يعطيه، فبكى، فقلت: يا أبا محمد! ما الذي أبكاك؟ قال: أي مصيبة أعظم من أن يأمل فيك رجل حيرًا فلا يصيبه...!

\*\*\*

(1) مجموع الفتاوي ٣٧١/٣.

الدقا والمتعم

\* قيل: «خير السخاء ما وافق الحاجة». ولم يــشترط فيــه الكثرة والقلة.

### \*\*\*

\* عن هشام بن معاوية والهيثم بن عدي؛ عن الحسن قالوا: وفد عبيد الله بن العباس على معاوية؛ فلما كان ببعض الطريق أصابته السماء فأمَّ أبياتًا من الشِّعرِ؛ وإذا أعرابي قد قام إليه، فلما رأى هيئته وبحاءه – وكان من أحسن الناس شارة وأحسنهم هيئة – قال الأعرابي لامرأته: إن كان هذا من قريش فهو من بني هاشم؛ وإن كان من اليمن فهو من بني هاشم؛ وإن كان من اليمن فهو من بني آكل المرار(۱)، فأنزله، وذلك في الليل، فقام الأعرابي إلى عنيزة له يذبحها فجاذبته امرأته وقالت: أكل الدهر مالك وشربه، و لم يبق لك ولبناتك إلا هذه العنيزة تصنع درة كمحة وقوب، ثم تريد أن تفجعهن بها؟! قال: والله لأذبحنها، فقالت: والله، إذًا لا يترك بناتك، قال: والله؛ للموت خير من اللؤم... ثم قال؛ وعبيد الله يسمع:

قــــــــرينتي، لا تـــــــوقظي بُنَيَّــــــــهُ

إن توقظيه التحب عَليَّ هُ وَتَنْ زع السشَّفْرَةَ مسن يَدَيَّ هُ

أبغ ض هِ ذا وهِ اليَّا لهُ

ثم ذبح الشاة وأضرم النار، وجعل يقطع من أطايبها ويلقيه على

(1) آكل المرار حُجر حد امرئ القيس، بنو آكل المرار سادة اليمن وملوكها.

النار، ثم قربه إلى عبيد الله بن العباس ومن معه، فجعل عبيد الله يأكل ويحدثه في خلال ذلك بما يلهيه ويضحكه، حتى إذا أصبح وانجلت السحابة وهم بالرحيل قال لمقسم: كم معك من نفقتك قال: السحابة وهم بالرحيل قال لمقسم: كم معك من نفقتك قال: من تريد إلا أن تسأل الناس في طريقك: إن هذا يرضيه عشر ما سميت، وتأتي معاوية ولا تدري علام توافقه؟ قال: ويحك، إنا نزلنا على هذا وما يملك إلا هذه الشاة، فخرج لنا من دنياه كلها، ونحن نعطيه بعض ما نملكه فهو أجود منا، قال: فألقاها إليه وارتحل، فأتى معاوية فقضى حوائجه، فلما انصرف قال لمقسم: انظر ما حال صاحبنا، فعدل إليه فإذا إبل وشياه وحال حسنة؛ فلما بصر الأعرابي بعبيد الله أكب على أطراف يقبلها ثم قال: بأبي أنت وأمي، قد مدحتك ولا أدري والله من أي خلق الله أنت. وأنشده:

# توسَّ مته لما رأيت مهابة عليه، وقلت المرءُ من آل هاشم والا؛ فمن آل المسرار في المهم ملوك، وأبناء الملوك الأكارم

فقال عبيد الله: أصبت؛ أنا من ولد هاشم؛ وقد ولدني آكل المرار. فبلغ معاوية ذلك فقال: لله دَرُّ عبيد الله من أي بيضة حرج، وفي أي عُشِّ درج هذه والله من فعال عبيد الله معلم الجود؛ وهو والله كما قال الحطئة:

# أولئك قومٌ، إن بَنوا أحسنُوا البنا وإن عاهدوا أوفوا، وإن عَقَدُوا شَدُوا وإن كانت النعماء فيهم جزوا ها، وإن أنعمـــوا لا كـــدّروها ولا كـــدُّوا

\* وقال بعض الحكماء: ذلل أحلاقك للمحاسن، وقُدها للمحامد، وعلمها المكارم، وعودها الجميل والإيثار على النفس فيما تحمد غبه و لا تداق الناس وزنًا بوزن وتكرَّم بالغني عن الاستقصاء، وعظم قدرك بالتغافل عن دنيء الأمور، وأمسك رمق الضعيف بالمعونة، وصل من رغب إليك بجاهك - إن عجزت عما رجاه عندك، ولا تكن بحَّاتًا عمن غاب عنك فيكثر عناؤك، وتحفَّظ من الكذب فإنه أسقط الأخلاق للأقدار، وهو نوع من الفحش وضرب من الدناءة...

وأخذ بعض الشعراء هذا المعنى فقال:

لم يُـــر في ســقوطه نظـــيره وقام عند ستره نديره خلق من الناس، ولايزوره فإن دنا أحرقه سعيره

كُويتب يرفعه تصغيره كأنما تصغيره تكبيره الكلبُ من أخلاقــه يمــيره والقرد يحكيه ويستعيره أقبح من ظهره ضميره إذا تغدى أطبقت ستوره وسُمِّرت أبوابه ودوره وخرست حيطانه وسُورُهُ والديدبان فوقها ناظوره لا يقرب الباب ولا يطوره إلا شقى غُـرَّه غـروره وكسَّرت ساقاه؛ لا يجيره

الدقا توالمتعبي الدامة المتعبي الدامة المتعبي الدامة المتعبي المتعبي الدامة المتعبي ال

خلق، ولا يرجى جُبُوره حتى إذا استوفى وطم بيره ثم علا من كظة زفيره وأحصنت من بعدها قدوره وأثبتت من خبزه كسوره وحصلت فضلاته وسوره ودار في الدار بها وزيره وصار في ديونه توفيره عائدًا سروره

\* ذكر أن رجلا حمل لرجل حملا وبلغ به غاية بعيدة، فأعطاه (قيراطًا) فاستحقره واستزاده، فقال: أتستحقره، وإنك لو اشتريت به رغيفًا فأكلته دفعت به يومك، وكسبت عليه أضعافه؟ أو قربة ماء كفاك في شربك وطهورك يومين؟ أو باقة بقل زينت بها مائدتك وطبت في أكلك؟ أو ملحًا أجزأك في طبيخك وغيره أيامًا؟ وأشنانًا كفاك في تطيب يدك مدة؟ أو دخلت به الحمام نقيت حسدك؟ أو ابتعت به الصابون نظفت به ثوبك؟ أو احتجت إلى عبور هر كان مقنعًا لملاحك، إلى غير ذلك من المنافع؟ لقد صغرت عظيمًا، واستحقرت حسيمًا، فانطلق الرجل به ولم يماكسه.

وقريبٌ من ذلك أن رجلا قال لرجل: ادفع لي دريهمًا، فقال: أتصغره؟ إنه عشر العشرة، والعَشَرة عُشر المائة، والمائة عشر الألف، والألف عشر ديتك.

\*\*\*

\* روي أن رجلا جاء إلى حاجب معاوية فقال له: قل له علي

الباب أخوك لأبيك وأمك وقال له: ما أعرف هذا ثم قال: ائذن له، فدخل فقال له: أي الإخوة أنت؟ فقال: ابن آدم وحواء، فقال: يا غلام أعطه درهمًا، فقال: تعطي أخاك لأبيك وأمك درهمًا، فقال: لو أعطيت كل أخ لي من آدم وحواء ما بلغ إليك هذا.

\*\*\*

\* قال الأصمعي: مررت بقوم قد اجتمعوا على رجل يضربونه، فقلت لرجل من القوم يضرب بحمَّة، ما حال هذا؟ قال: والله ما أدري ما حاله ولكني رأيتهم يضربونه فضربته معهم لوجه الله وطلبًا لمثوبته!!

\* لما قدم حاتم الأصم إلى أحمد بن حنبل قال له أحمد بعد بشاشته به: أخبرني كيف التخلص إلى السلامة من الناس؟ فقال له حاتم: بثلاثة أشياء، فقال له أحمد: ما هي؟ قال: تعطيهم مالك ولا تأخذ مالهم وتقضي حقوقهم ولا تطالبهم بقضاء حقوقك وتصبر على أذاهم ولا تؤذهم، فقال أحمد: إلها صعبة، قال له حاتم: وليتك تسلم.

# \* الحديث ذو شجون:

هذا المثل لضبة بن أدًّ، وكان له ابنان: سعد وسعيد، فخرجا في طلب إبل لهما فرجع سعد ولم يرجع سعيد، فكان ضبة كلما رأى رجلا مقبلا قال: أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلا. ثم إن ضبة بينما هو يسير يومًا ومعه الحارث بن كعب في الشهر الحرام إذ أتى على مكان فقال له الحارث: أترى هذا الموضع؟ فإني لقيت فتى هيئته كذا وكذا فقتلته وأخذت منه هذا السيف فإذا بصفة سعيد، فقال له ضبة: أرني السيف أنظر إليه، فناوله فعرفه فقال له: إن الحديث ذو شحون ثم ضربه به حتى قتله، فلامه الناس في ذلك وقالوا: أقتلت في الشهر الحرام؟ قال: سبق السيف العذل، فذهبت مثلا.

### \*\*\*

# \* أعز العرب:

بنو تغلب قبيلة من العرب القدامى وشيخهم هو (عمرو بن كلثوم) شاعر شجاع، وكان ملك العرب ذاك الوقت هو عمر بن هند، فتحدث هذا الملك مع جلسائه يومًا قائلا: من أعرز العرب؟ فقالوا: عمرو بن كلثوم فقال الملك: أريد أمه تخدم أمي، فقالوا: يأنف عمرو بن كلثوم أن تخدم أمه أمك، فغضب الملك؛ وقال: أيانف عمرو من خدامة أمه لأمي؟ قالوا: نعم، قال: لا بد أن تخدم أمه أمي؛ فأرسل الملك إلى عمرو يستدعيه (زيارة)، قال: وتأتي بأمك لزيارة أمي، فلما بلغ عمرو استدعاء الملك إياه، وإذا هو لم يسبق

19

ذلك ما يستريب منه ابن كلثوم.

فأجاب دعوة الملك وحمل أمه في كرامتها حتى قدم على الملك فلما فاستقبلوه وأدخلوا أمه على أم الملك وأدخلوه هو على الملك، فلما وصلت أمه أم الملك قالت لها: إنما استدعيناك لتخدمينا ولكن قومي لعملك. فصرخت أم عمرو بن كلثوم بصوت عال: (يا لتغلب) فسمعها ابنها وهو عند الملك وعرف أن المسألة فيها مكيدة فمشع السيف من جرابه وضرب به رأس الملك وإذا هو بالأرض يدور، ثم مضى عمرو إلى أمه ومن لقيه ضربه بالسيف حتى خلص إلى أمه وحرج بها، ورجع إلى أهله لم يمسه سوء، ثم تمثل بقصيدته المعلقة المشهورة التي قال فيه يتمدح بشجاعته وعبقريته:

إذا مـــا الملــك ســام النــاس خــسفًا
أبينـــا أن نُقـــر الظلـــم فينـــا
ألا لا يجهلـــن أحـــد علينـــا
فنجهــل فــوق جهــل الجاهلينــا
ونــشرب إن وردنــا المــاء صــفوًا
ويــشرب غيرنــا كــدرًا وطينًــا
محجج

\* مما قيل في اختيار الجليس:

\* قال ﷺ: «لا تصاحب إلا مؤمنًا ولا يأكل طعامك إلا تقى»(١).

\* قال الخطابي في شرحه لهذا الحديث في كتاب العزلة: (معناه

(1) رواه أحمد والترمذي وأبو داود وحسنه الترمذي والبغوي وابن مفلح.

لا تدع إلى مؤاكلتك إلا الأتقياء، لأن المؤاكلة توجب الألفة وتجمع بين القلوب، فتوخ أن يكون خلطاؤك وذو الاختصاص بك أهل التقوى).

\* وقال عمر بن الخطاب ﴿ الله تتكلم فيما لا يعنيك، واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله – عز وجل – ويطيعه، ولا تمش مع الفاجر فيعلمك فجوره، ولا تطلعه على سرك، ولا تشاور في أمرك إلا الذين يخشون الله – سبحانه وتعالى –.

\* وقال أيضًا: «ما أعطى عبدٌ بعد الإسلام خيرًا من أخ صالح».

\* وقال على بن أبي طالب علي: عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة. ألا تسمع إلى قول أهل النار: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ \* وَلَا صَديق حَميم﴾ [سورة الشعراء: ١٠٠ - ١٠٠].

\* وقال الغزالي في (الإحياء): قال عيسى ابن مريم - عليه السلام - (جالسوا من تذكركم الله رؤيته ومن يزيد في عملكم كلامه، ومن يرغبكم في الآخرة عمله).

\* وقال مالك بن دينار: إنك إن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيص (١) مع الفجار وأنشد:

وصاحب خيار الناس تنج مسلمًا وصاحب شرار الناس يومًا فتندما

(1) وقوله الخبيص المراد به نوع من الحلوى صنع من التمر مخلوطًا بالسمن.

الرقا والمتعبي المالية المتعبي المالية المتعبي المالية المتعبي المالية المتعبي المالية المالية

\* من جمع ست خصال لم يدع للجنة مطلبًا ولا عن النار مهربًا: من عرف ربه فأطاعه، وعرف شيطانه فعصاه، وعرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاتقاه، وعرف الدنيا فرفضها، وعرف الآخرة فطلبها.

### \*\*\*

\* كان بالكوفة رجل يقال له مصلح، فبلغ أن بالبصرة رجلا من المصلحين مقدمًا في شأنه، فسار الكوفي إلى البصرة فلما قدم عليه قال له: من أنت؟ قال: أنا مصلح جئتك من الكوفة لما بلغين حبرك، فرحب به وأدخله موضعه، وخرج يشتري له ما يأكل، فأتى جَبَّائيا فقال له: أعندك جبن؟ قال: عندي جبن كأنه سمن! فقال في نفسه: لم لا أشتري سمنًا حين هو يضرب به المثل؟! فذهب إلى من يبيع السمن فقال له: أعندك سمن؟ فقال: عندي سمن كأنه زيت! فقال في نفسه: لم لا أشتري زيتًا حين هو يضرب به المثل؟! فذهب إلى زيات وقال: أعندك زيت؟ قال: عندي زيت صاف كأنه الماء! فرجع إلى بيته وعرفه أعندك زيت؟ قال: عندي زيت صاف كأنه الماء! فرجع إلى بيته وعرفه وأخذ صحفة وملأها ماء، وقدمها للضيف مع كسيرات يابسة وعرفه كيف جرى له، فقال الكوفي: أنا أشهد أنك بالإصلاح أحق من أهل الكوفة!!.

\*\*\*

قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم وحسن الخلق؟ قال: من خالي قيس بن عاصم المنقري، بينما هو جالس إذ جاءته جارية بسفود عليه شواء فسقط من يدها، فوقع على طفل له كان عنده فمات، فذهلت الجارية، فقال: لا روع عليك، أنت حرة لوجه الله - تعالى -.

### \*\*\*

\* قال رجل لآخر: لو مت أنا الآن ما كنت تفعل؟ قال: كنت أكفنك وأدفنك، قال: فاكسني الساعة ما تكفني به وإذا مت فادفني عريانًا.

### \*\*\*

\* صاح رجل بالمأمون: يا عبد الله.... يا عبد الله. فغضب وقال: أتدعوني باسمي؟ فقال الرجل: نحن ندعو الله باسمه فيجيبنا، فسكت المأمون وقضى حاجته.

### \*\*\*

# \* هارون الرشيد والفضيل بن عياض:

\* روى الفضل بن الربيع، قال: حج أمير المؤمنين هارون الرشيد، فبينا أنا نائم . ممكة إذ سمعت قرع الباب، فقلت: من هذا؟ قال: أمير المؤمنين، فخرجت مسرعًا، فقلت: يا أمير المؤمنين! لو أرسلت إلي لأتيتك فقال: ويحك، قد خطر في نفسي شيء، فانظر لي رجلا أساله، فقلت: ها هنا سفيان بن عيينة، فقال: امض بنا إليه فأتيناه،

فقرعت الباب، فقال: من ذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين، فخرج مسرعًا، فقال: يا أمير المؤمنين! لو أرسلت إلي لأتيتك. فقال له: خذ لما جئناك له – رحمك الله – فحدثه ساعة، ثم قال: عليك دين؟ قال: نعم، قال: اقض دينه.

فلما خرجنا، قال: ما أغنى عني صاحبك شيئًا، انظر لي رجلا أسأله، فقلت: ههنا عبد الرزاق بن همام، فقال: امض بنا إليه، فأتيناه، فقرعت عليه الباب، فقال: من هذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين، فخرج مسرعًا، فقال: يا أمير المؤمنين! لو أرسلت إلي لأتيتك، فقال: خذ لما جئناك له – رحمك الله – فحادثه ساعة، ثم قال: أعليك دين؟ قال: نعم، قال: يا عباسيُّ! اقض دينه.

فلما انصرفنا، قال: ما أغنى عني صاحبك شيئًا انظر لي رجلا أسأله. قلت: ههنا الفضيل بن عياض، فقال: امض بنا إليه، فأتيناه وإذا هو قائم يصلي يتلو آية من القرآن يرددها. قال: اقرع الباب، فقرعته، فقال لي: من هذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين، فقال: مالي ولأمير المؤمنين؟ فقلت: سبحان الله! أما عليك طاعته؟ فرو في الباب، ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفأ السراج، ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت.

فدخلنا فجعلنا نجول عليه بأيدينا، فسبقت كف هارون قبلي إليه.

فقال<sup>(۱)</sup>: يا لها من كف ما أنعمها وألينها إن نجت غــــدًا مـــن عذاب الله.

فقلت في نفسي: ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب نقي. فقال له: خذ لما جئناك له - رحمك الله -.

فقال (٢): إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله، ومحمد بن كعب القرظي، ورجاء بن حيوة، فقال لهم: قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا علي، فعد الخلافة بلاء، وعددتما أنت وأصحابك نعمة!

فقال له سالم بن عبد الله: إن أردت النجاة من عذاب الله فصم عن الدنيا، وليكن إفطارك منها الموت.

وقال له محمد بن كعب: إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أبًا، وأوسطهم عندك أخًا، وأصغرهم عندك ولدًا، فوقر أباك، وأكرم أخاك، وتحنن على ولدك.

وقال له رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك، ثم مــت إذا شئت. وإني لأقول لك هذا، وإني لأخاف عليك أشد الخوف في يوم تزل فيه الأقدام، فهل معك - رحمك الله - مثل هؤلاء مـن يــشير عليك أو يأمرك بمثل هذا؟

فبكى هارون بكاءً شديدًا حتى غشى عليه.

<sup>(1)</sup> أي الفضيل بن عياض.

<sup>(2)</sup> أي الفضيل بن عياض.

فقلت له: ارفق بأمير المؤمنين، قال: يا ابن أم الربيع، تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا؟

ثم أفاق، فقال: زدين – رحمك الله –.

فقال: بلغني يا أمير المؤمنين، أن عاملا لعمر بن عبد العزيز شكا إليه، قال: فكتب إليه عمر: يا أخي، اذكر طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، فإن ذلك يطرد بك إلى باب الرب نائمًا ويقظان وإياك أن يُنصرف بك من عند الله إلى النار، فيكون آخر العهد، ومنقطع الرجاء.

قال: فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر، فقال له: ما أقدمك؟ قال: خلعت قلبي بكتابك، لا وليت لك ولاية حتى ألقى الله.

فبكي هارون بكاءً شديدًا، ثم قال له: زدين – رحمك الله –.

قال: فبكي هارون بكاءً شديدًا، ثم قال له: زدين –رحمك الله.

قال: يا حسن الوجه، أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلق، فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل، وإياك أن تصبح وتمسي

الدقا والمتعت الدامة المتعت

وفي قلبك غش لرعيتك، فإن النبي على قال: «من أصبح لهم غاشًا لم يوح رائحة الجنة».

فبكى هارون بكاءً شديدًا، ثم قال: عليك دين؟ قال: نعم، دين لربي لم يحاسبني عليه، فالويل لي إن سألني، والويل لي إن ناقــشني، والويل لي إن لم أُلهم حجتي.

قال: فقال: إنما أعنى من دين العباد.

قال: إن ربي لم يأمرني بهذا، إن ربي أمرني أن أصدق وعده، وأطيع أمره فقال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون \* مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ \* إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَرَّزَّاقُ ذُو الْقُووَةِ الْمَستِينُ ﴾ والذاريات: ٥٦ - ٥٦].

فقال له: هذه ألف دينار، خذها فأنفقها وتقوَّ بها على عبادة ربك.

فقال: يا سبحان الله، أنا أدلك على النجاة وأنت تكافئيني بمثل هذا؟ سلمك الله ووفقك، ثم صمت، فلم يكلمنا.

فخرجنا من عنده، فلما أن صرنا على الباب، قال لي هارون: يا عباسي! إذا دللتني على رجل فدلني على مثل هذا، هذا سيد المسلمين اليوم.

قال غير أبي عمر: فبينا نحن كذلك إذ دخلت عليه امرأة من نسائه، فقالت: يا هذا، قد ترى سوء ما نحن فيه من ضيق الحال، فلو قبلت هذا المال تفرجنا به، قال: مثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه، فلما كبر نحروه وأكلوا لحمه.

فلما سمع هارون الكلام، قال: نرجع فعسى أن يقبل المال؛ قال: فدخل، فلما علم الفضيل، خرج فجلس على تراب في السطح على باب الغرفة، وجاء هارون فجلس إلى جنبه، فجعل يكلمه فلم يجبه.

فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء، فقالت: يا هذا، قد آذيت الشيخ منذ الليلة، فانصرف - رحمك الله - قال: فانصرفنا.

# \* أساليب الدعوة إلى الله:

قال الله تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَـسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥].

١ - فالدعوة بالحكمة بحسب حال المدعو وفهمه وقبوله، ومن الحكمة العلم والحلم والرفق واللين والصبر على ذلك.

٢ - بالموعظة الحسنة: وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب
 والتهريب والوعد والوعيد.

\*\*\*

الرقائقالمتعت ٢٨

# \* ميزان الرجولة:

يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: لا يغرك من الرجل طنطنته، وما تراه يفعل من صلاة وصوم وصدقة وعزلة عن الخلق، إنما الرجل هو الذي يراعي شيئين: حفظ الحدود، وإخلاص العمل.

فكم رأينا متعبدًا يخرق الحدود بالغيبة وفعل ما لا يجوز مما يوافق هواه؟ وكم قد اعتبرنا على صاحب دين أنه قصد بفعله غير الله. وهذه الآفة تزيد وتنقص في الخلق، فالرجل كل الرجل هو الذي يراعى حدود الله، وهي ما فرض عليه وألزم به.

والذي يحسن القصد فيكون عمله وقوله خالصًا لله - تعالى - لا يريد به الخلق ولا تعظيمهم له، فرب خاشع ليقال ناسك وصامت ليقال خائف، وتارك للدنيا ليقال زاهد. وعلامة المخلص أن يكون في حلوته كخلوته، وربما تكلف بين الناس التبسم والانبساط لينمحي عنه اسم زاهد، فقد كان ابن سيرين يضحك بالنهار، فإذا جن الليل فكأنه قتل أهل القرية.

واعلم أن المعمول معه لا يريد الشركاء، فالمخلص مفرد له بالقصد والمرائي قد أشرك ليحصل له مدح الناس.

وذلك ينقلب لأن قلوبهم بيد من أشرك معه فهو يقلبها عليه لا إليه، فالموفق من كانت معاملته باطنة وأعماله خالصة، وذلك الذي تحبه الناس وإن لم يبالهم، كما قد يمقتون المرائى وإن زاد تعبده.

ثم إن الرجل الموصوف بهذه الخصال لا يتناهى عن كمال العلوم ولا يقصر عن طلب الفضائل، فهو يملأ الزمان بأكثر ما يسمعه الخير وقلبه لا يفتر عن العمل المحسوب له لأن شغله بالحق -سبحانه وتعالى.

### \*\*\*

# \* فَعَلَام الهم إذًا؟

مر إبراهيم بن أدهم على رجل ينطق وجهه بالهم والحزن فقال له: أيها الرجل إني سائلك عن ثلاث فأجبني، قال الرجل: نعم، فقال إبراهيم: أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ قال: كلا، قال: أفينقص من رزقك شيء قدره الله؟ قال: كلا، قال: أينقص من أجلك لحظة كتبها الله لك في الحياة؟ كلا، فقال إبراهيم: فعلام الهم إذًا؟.

### \*\*\*

# \* موقف العز بن عبد السلام مع سلطان الديار المصرية:

قيل إنه خرج السلطان في يوم العيد في موكب عظيم، والشرطة مصطفون على جوانب الطريق وحاشيته يحيطون به، والأمراء يقبلون الأرض بين يديه، والعز – رحمه الله – يرى ذلك، فنادى السلطان قائلا: يا أيوب! ما حجتك عند الله إذ قال لك: ألم أبوئ لك مُلك مصر تبيح الخمور؟ فقال: أو يحدث هذا؟ فقال:

نعم، في مكان كذا وكذا حانة يباع فيها الخمر، فقال السلطان: يا سيدي هذا أنا ما عملته، هذا من عهد أبي، فهز العز بن عبد السلام رأسه وقال: أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة؟! فأصدر السلطان أمرًا بإبطال الحانة، ومنع جميع الخمور. وانتشر الخبر بين الناس. ورجع العز إلى مجلس درسه فجاءه أحد تلاميذه فسأله قائلا: يا سيدي كيف الحال؟ يا بني رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه لئلا تكبر نفسه فتؤذيه، فقال: يا سيدي، أما خفته؟ فقال: والله يا بني لقد استحضرت عظمة الله - تعالى - فصار السلطان أمامي كالقط.

### \*\*\*

# \* قد صفحت عنه وأعتقته:

رفع إلى الخليفة المنصور أن رجلا عنده ودائع وأموال لبني أمية فأمر بإحضاره. فلما أُدخل إليه قال له المنصور: قد رفع إلينا خربر الودائع والأموال التي عندك لبني أمية فأخرجها إلينا. فقال: يا أمير المؤمنين، أوارث أنت لبني أمية؟ قال: لا. قال: أفأوصوا لك بأموالهم؟ قال: لا. قال: فما سؤالك عما في يدي من ذلك؟

فأطرق المنصور ساعة، ثم رفع رأسه، وقال: إن بني أمية ظلموا المسلمين فيها، وأنا وكيل المسلمين في حقوقهم، وأريد أن آخذ ما ظلموا فيه المسلمين فأجعله في بيت مالهم، فقال: تحتاج يا أمير المؤمنين إلى إقامة البينة العادلة على أن ما في يدي لبيني أمية مما

خانوا وظلموا فيه دون غيره، فقد كان لبني أمية أموال غير أموال المنصور: صدقت. ما يجب عليك شيء.

ثم قال له: هل لك من حاجة؟ قال: تجمع بيني وبين من سعى بي إليك، فوالله ما لبني أمية في يدي مالٌ ولا وديعة ولكني لما مثلت بين يديك، وسألتني عما سألتني عنه، علمت أنه ما ينجيني منك إلا هذا القول.

فلما جمع المنصور بينه وبين من سعى به عرفه وقال: هذا غلامي سرق ثلاثة آلاف دينار من مالي وهرب مني، وخاف من طلبي له فسعى به عند أمير المؤمنين.

فشد المنصور على الغلام وخوَّفه ثم أقر بكل ما ذكره الرجل.

فقال المنصور للشيخ: نسألك أن تصفح عنه، قال: قد صفحت عنه، وأعتقته، ووهبت له الثلاثة آلاف التي أخـــذها وثلاثــة آلاف أخرى، ثم انصرف فكان المنصور يتعجب منه كلما ذكره ويقول: ما رأيت مثل هذا الشيخ قط.

### \*\*\*

# \* النبي المقيد:

ادعى رجل النبوة في البصرة فأتي به سليمان بن علي مقيدًا فقال له: أنت نبي مُرسل؟ قال: أما الساعة فإني نبي مقيد. قال: ويلك من بعثك؟ قال: ما هذه مخاطبة الأنبياء يا ضعيف العقل والله لولا أبي مقيد لأمرت حبريل يُدمدمها عليكم، قال: والمقيد لا تجاب

دعوته؟ قال: نعم الأنبياء خاصة إذا قيدوا لا يرتفع دعاؤهم! فضحك سليمان وقال: إني أطلقك الآن فأمر جبريل فإن أطاعك آمنًا بك وصدقناك! قال: صدق الله حيث يقول: ﴿فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ اللهُ عَرور اللهُ عَنه فشُهد له أنه محرور فخلى سبيله.

### \*\*\*

# \* الحكمة في الدعوة إلى الله:

مر أبو الدرداء بجماعة قد تجمهروا على رجل وجعلوا يضربونه ويشتمونه، فأقبل عليهم وقال: ما الخبر؟!

قالوا: رجل وقع في ذنب كبير.

قال: أرأيتهم لو وقع في بئر أفلم تكونوا تستخرجونه منه؟ قالوا: بلى قال: لا تسبوه ولا تضربوه وإنما عظوه وبصروه واحمدوا الله الذي عافاكم من الوقوع في ذنبه.

قالوا: أفلا تبغضه؟!

قال: إنما أبغض فعله فإذا تركه فهو أخي فأخذ الرجل ينتحب ويعلن توبته.

### \*\*\*

# \* أفضل النساء:

سئل أعرابي عن النساء وكان ذا تجربة وعلم بمن فقال: أفضل النساء أطولهن إذا قامت، وأعظمهن إذا قعدت، وأصدقهن إذا

قالت. التي إذا غضبت حلمت، وإذا ضحكت تبسمت، وإذا صنعت شيئًا جودت، التي تطيع زوجها، وتلزم بيتها، العزيزة في قومها، الذليلة في نفسها، الودود الولود، وكل أمرها محمود.

\*\*\*

# \* هذا جزاء من يعجل:

شهد أعرابي عند معاوية بشهادة فقال معاوية: كذبت، فقال الأعرابي: إن الكاذب المزمل في ثيابك فقال معاوية: هذا جزاء من يعجل.

\*\*\*

## \* لا تفسدها علينا:

يقال كان رجل شديد البخل وركب مرة دابت لمهمة، وفي منتصف الطريق تذكر شيئًا فعاد أدراجه إلى المترل ونادى جاريته وقال لها: أخبري سيدتك، أني حين تناولت عشائي قبل خروجي طرحت للقطة لقمة، فحذار أن تطرح لها مرة أخرى وإلا فسدت عادتما علينا.

# \* بغض الموت:

قيل لرجل: ألا تغزو؟ قال: والله إني لأبغض الموت على فراشي فكيف أمضي إليه ركضًا؟ (١).

(1) أما أهل الإيمان: فيطلبون الموت في الله رجاء أن يتخذهم الله شهداء، ولسان حالهم يقول:

ولست أبالي حين أُقتل مسلمًا على أي جنب كان في الله مصرعي

# \* أدركني قبل الفجر:

روي أن أبا حنيفة - رحمه الله - جاءه رجل بالليل فقال: أدركني قبل الفجر وإلا طلقت امرأتي. قال: وما ذاك؟ قال: تركت الليلة كلامها فقلت لها: إن طلع الفجر ولم تكلميني فأنت طالق ثلاثًا وقد توسلت إليها بكل أمر أن تكلمني فلم تفعل فقال أبو حنيفة: اذهب فمر مؤذن المسجد أن يترل فيؤذن قبل الفجر فلعلها إذا سمعته أن تكلمك. واذهب إليها وناشدها أن تكلمك قبل أن يؤذن المؤذن. ففعل الرجل وجلس يناشدها وأذن المؤذن فقالت: طلع الفجر وقد تخلصت منك، قال: كلمتيني قبل الفجر وتخلصت من اليمين.

### •

# \* علامات صحة القلب:

١ - كثرة ذكر الله - تعالى - سرًّا وجهرًا وخدمتــه في كـــل
 حال بلا عجز ولا ملل.

٢ - إذا فات الإنسان ورده مثل الصلاة مع الجماعة والقراءة
 وأذكار الصباح والمساء من ليل أو نهار تألم لذلك وتحسر على فواته.

٣ - شحه بالوقت يمضي ضياعًا بلا علم ولا عمل ولا ذكر
 كالشحيح ببذل المال.

٤ - الاهتمام بالله وحده دون سواه.

دهاب الهم في الدنيا وقت الصلاة والاهتمام بها وشدة
 الخروج منها.

7 - الاهتمام بتصحيح الأقوال والأعمال وإخـــلاص النيــات وتخليص النصيحة من غير أن يمازج صفوها والحرص على اتباع الأمر والنهي الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يــشاء والله ذو الفــضل العظيم.

# \* إني أقول الطيبين الطاهرين:

قال رجل من العباسيين لأبي العيناء: تبغضني وقد أمرت بالصلاة عليّ، تقول اللهم صلِّ على محمد وعلى آله؟ قال أبو العيناء: فإني أقول الطيبين الطاهرين فتخرج أنت منهم.

### \*\*\*

# \* من أدبك كل هذا الأدب:

سئل ابن المقفع: من أدبك كل هذا الأدب؟ فقال ابن المقفع: نفسي، فقيل له: أيؤدب الإنسان نفسه بغير مؤدب؟ فقال ابن المقفع: وكيف لا؟ وكنت إذا رأيت من غيري حسنًا أتيته، وإن رأيت قبيحًا أبيته وبهذا وحدي أدبت نفسي.

### \*\*\*

# \* رسالة و جواب:

كتب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء رضي الله عنهما، أما بعد: فإنك لن تنال ما تريد إلا بتركك ما تشتهي ولن تدرك ما تأمل إلا بالصبر على ما تكره فليكن كلامك ذكرًا، وصحتك فكرًا ونظرك عبرة، فإن الدنيا تنقلب وهجتها تستغير فلا تغتر ها وليكن

الدقا والمتعمر المتعمر المتعمر

بيتك المسجد والسلام.

# فأجابه أبو الدرداء:

أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله وأن تأخيذ مين صحتك لسقمك ومن شبابك لهرمك ومن فراغك ليشغلك ومن حياتك لموتك، واذكر حياة لا موت فيه في إحدى المترلتين إما في الجنة وإما في النار: فإنك لا تدري إلى أيهما تصير والسلام.

\*\*\*

# \* قال ابن القيم - رحمه الله -:

وينحصر شر الشيطان في ستة أجناس لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدًا منها أو أكثر:

- ١ شر الكفر والشرك.
  - ٢ ثم البدعة.
  - ٣ ثم كبائر الذنوب.
    - ٤ ثم صغائرها.
- ٥ ثم الاشتغال بالمباحات عن الخير.
- ٦ ثم بالعمل المفضول عن الفاضل.

# والأسباب التي يعتصم بها العبد من الشيطان عشرة:

- ١ الاستعاذة بالله منه.
  - ٢ قراءة المعوذتين.
- ٣ قراءة آية الكرسي.
  - ٤ قراءة البقرة.

٥ - قراءة خاتمة البقرة.

٦ - قراءة أول (حم) المؤمن إلى إليه المصير.

٧ - ولا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهــو
 على كل شيء قدير مائة مرة.

٨ – كثرة ذكر الله.

٩ - الوضوء مع الصلاة.

١٠ - إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس.

# وليعلم أن الناس أربعة أقسام:

أحدها: من مخالطته كالغذاء، لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، وهم العلماء بالله وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه، فهذا في مخالطته الربح كله.

الثاني: من مخالطته كالدواء، يحتاج إليه عند المرض فما دمــت صحيحًا فلا حاجة لك في خلطته، وهم من لا يُستغنى عن مخالطته، في مصلحة المعاش وقيام ما أنت محتاج إليه.

الرابع: من مخالطته الهلك كله بمترلة السم، وهم أهل البدع والضلالة.

الرقا والمتعبي المادة المتعبي

# \* وقال - رحمه الله -:

أكثر الخلق إذا نالوا الرئاسات تغيرت أحلاقهم ومالوا إلى الكبر وسرعة الانفعال، فمن الغلط أن تطالبه بالأخلاق التي كان يعامل بها قبل الرئاسة؛ ومخاطبة الرؤساء بالقول اللين مطلوب شرعًا وعقلا، وهكذا كان النبي على يخاطب العشائر والقبائل.

\*\*\*

# \* وقال – رحمه الله –:

فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض، فإذا ظهرت أمارات العدل وتبين وجهه بأي طريق كان، فَثَمَّ شرعُ الله ودينه؛ ولم يحصر الله ورسوله طرق العدل في أمور معينة، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهو من الدين.

\*\*\*

# \* وقال - رحمه الله -:

دل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أن السيئات تحيط الحسنات، كما أن الحسنات يذهبن السيئات، والحبوط نوعان: عام وخاص؛ فالعام حبوط الحسنات كلها بالردة والسيئات كلها بالتوبة، والخاص حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض، وهذا حبوط مقيد جزئي.

\*\*\*

الدقا والمتعبي الدائم المتعبي الدائم المتعبي ا

# وقال ابن القيم في (الوابل الصَّيب):

تفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها، فهذا العمل الكامل يكفر تكفيرًا كاملا والناقص بحسبه.

### \*\*\*

# \* وقال - رحمه الله -:

قاعدة نافعة: العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه، ومدة سفره هي عمره، والأيام والليالي مراحل فلا يزال يطويها حتى ينتهي السفر، فالكيس لا يزال مهتمًا بقطع المراحل فيما يقرّبه إلى الله ليجد ما قَدَّمَ مُحْضَرًا، ثم الناس منقسمون إلى أقسام، منهم من قطعها متزودًا ما يقربه إلى دار السلام وهم ثلاثة أقسام: سابقون أدَّوُا الفرائض وأكثروا من النوافل بأنواعها وتركوا المحارم والمكروهات وفضول المباحات ومقتصدون أدوا الفرائض وتركوا وتركوا المحارم، ومنهم الظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحًا وآخر سيئًا وهم في ذلك درجات متفاوتون تفاوتًا عظيمًا.

### \*\*\*

# \* وقال - رحمه الله - في (طبقات المكلفين):

طبقات المكلفين في الآخرة ثماني عشرة طبقة؛ أعلاها مرتبة الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم -، وهم ثلاث طبقات أعلاهم

أولو العزم الخمسة، ثم من عداهم ثم الأنبياء الذين لم يرسلوا إلى الأمم.

الرابعة: الصِّدِّيقون ورثة الرسل القائمون بما بعثوا بــه علمًــا وعملا ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم.

الخامسة: أئمة العدل وولاته.

السادسة: المجاهدون في سبيل الله.

السابعة: أهل الإيثار والإحسان والصدقة.

الثامنة: من فتح الله عليه بابًا من أبواب الخير القاصر على نفسه من صلاة وصيام وحج وغيرها.

التاسعة: طبقة أهل النجاة وهم من يؤدي فرائض الله ويجتنب محارمَه.

العاشرة: طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم وغُشوا كبائر ما نهي الله عنه، ولكن رزقهم الله التوبة النصوح قبل الموت فماتوا على توبة صحيحة.

#### \*\*\*

### \* قال ابن القيم في (كتاب الفوائد):

قاعدة جليلة: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك واحْضَرْ حضورَ من يُخاطبه به من يستكلم به منه إليه فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَكُرَى لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧]. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفًا على مؤثر مقتضى ومحل قابل وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفًا على مؤثر مقتضى ومحل قابل

وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدلة على المراد.

### \*\*\*

## \* وقال – رحمه الله –:

الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن كمال الرّب و كمال أسمائه وعلمه وحكمته وقدرته وصفاته تقتضيه وتوجبه، وإنه متره عما يقوله منكروه كما يستتره كماله عن سائر العيوب والنقائص.

## \* وقال – رحمه الله –:

الرب يدعو عباده إلى معرفته من طريق تدبر آياته المتلوة، فإن القرآن قد حوى من تفاصيل معرفة الله بأسمائه وصفاته شيئًا عظيمًا، ويدعوهم إلى النظر في مفعولاته، فإنما دالّة على أفعاله، والأفعال دالّة على الصفات، فإن المفعول يدل على فاعل فعله.

وذلك يستلزم وجوده وقدرته، ومشيئته وعلمه لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة، ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال علي إرادة الفاعل وإن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدًا غير متكرر، وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته، وما فيها من النفع والإحسان، والخير دال على رحمته، وما فيها من البطش والعقوبة والانتقام دال على غضبه، وما فيها من الإكرام

الدقائقالمتعت الماقائقالمتعت

والتقريب والعناية دالَّ على محبته وما فيها مــن الإهانــة والإبعــاد والخذلان دالُّ على بغضه ومقته.

\*\*\*

## \* وقال – رحمه الله –:

قاعدة: الإيمان له ظاهر وباطن: فظاهره قول اللـسان وعمـل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته؛ فلا ينفـع ظـاهر لا باطن له، ولا يجزي باطنُ لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكـراه أو خوف هلاك، فتخلُفُ العمل طاهرًا مع عدم المانع دليل على فـساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل على نقصه، وقوته دليل قوته، فالإيمان قلب الإسلام ولبُّه، واليقين قلب الإيمان ولبُّه، وكـل علـم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول، وكل إيمان لا يبعث على العلم فمدخول.

\*\*\*

## \* وقال - رحمه الله -:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُ وَا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُ وَلِ إِذَا دَعَاكُمْ اللَّهُ وَلِلرَّسُ وَلِ إِذَا دَعَاكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُولَا اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللِّلْمُلِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللللْمُولَاللَّلِمُ اللللِمُولُولِمُ الللللللِمُ اللللللِمُولَا اللللْمُولِمُ ال

لما ذكر أقوال المفسرين فيها قال: والآية تتناول هذا كله، فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد يحيي القلوب الحياة الطيبة، وكمال الحياة في الجنة والرسول داع إلى الإيمان والجنة، فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة.

\*\*\*

الدقا أقالمتعت

## \* وقال - رحمه الله -:

لا يجعل العبد المعيار على ما ينفعه ويضره حبه وبغضه، بل المعيار ما اختاره الله له بأمره ونهيه، قال تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَلَا يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَلَا يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَلَا يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَلَا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

### \*\*\*

## \* وقال - رحمه الله =:

أساس كل خير أن تعلم: أن ما شاء الله كان، وما لم يـــشأ لم يكن، فتتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها وتضرع إليه أن لا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها.

### \*\*\*

## \* وقال – رحمه الله –:

للقلب ستة مواطن يجول فيها: ثلاثة سافلة، دنيا تتزين له، ونفس تحدثه وعدوا يوسوس له، وثلاثة عالية: علم يبين له وعقل يرشده ورب يعبده، والقلوب حوالة في هذه المواطن.

#### \*\*\*

# \* وقال – رحمه الله –:

إنما يجد المشقة في ترك المألوفات من تركها لغير الله، فأمَّا من تركها صادقًا مخلصًا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة ليمتحن أصادقٌ هو في تركها أم كاذب؟ فإن صبر على

ترك المشقة استحالت لذة؛ من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، والعوض أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب به وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه.

\*\*\*

## \* وقال - رحمه الله -:

مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر، وليس المراد بالذكر بحرد ذكر اللسان بل الذكر القلبي واللساني وذلك يــستلزم معرفتــه والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده؛ فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه.

وأما الشكر فهو القيام بطاعته، فذكره مستلزم لمعرفته وشكره متضمِّن لطاعته، وهذان هما الغاية التي خُلق لأجلها الجن والإنس.

## \* وقال - رحمه الله -:

قال أبو الدرداء عليه: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم، والنذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال من عبادة المغترين، وهذا من جواهر الكلام وأدلة على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير في.

الدقا تقالمتعت الدادة المتعت

## \* وقال – رحمه الله –:

لا شيء أفسد للأعمال من العُجْب ورؤية النفس، ولا شيء أصلح لها من شهود العبد منة الله وتوفيقه والاستعانة به والافتقار إليه وإخلاص العمل له.

#### \*\*\*

## \* وقال - رحمه الله -:

مراتب دعوة النبي على خمس: النبوة، ثم إنذار عشيرته الأقربين، ثم إنذار قومه، ثم إنذار العرب، ثم إنذار الخلق كلهم، وهذه الأربعة من آثار الرسالة.

#### \* \* \*

## \* وقال - رحمه الله -:

من الأسباب لشرح الصدر أمور: قوة التوحيد، والهدى والنور الذي يقذفه الله بقلب العبد، والعلوم النافعة، والإنابة إلى الله – تعالى –، ودوام ذكر الله، والإحسان إلى الخلق والشجاعة، وإخراج دغل القلب، وترك فضول النظر والكلام، والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، وأضداد هذه الصفات سبب الهم والغم والحصيق والحصر، ولنبينا محمد على من هذه الصفات الكاملة وغيرها أعلاها وأكملها، ولأتباعه منها بحسب اتباعهم له.... وبالله التوفيق.

#### \*\*\*

وقال – رحمه الله –:

قواعد طب الأبدان تدور على ثلاثة أصول: حفظ الصحة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة، ومن أصول الطب تدبير الغذاء والحركة والنوم وجميع التصرفات ولا يعدل إلى استعمال الأدوية إلا للضرورة أو الحاجة.

وأربعة أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثير والنوم الكثير والأكل الكثير والجماع الكثير.

وأربعة تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر.

وأربعة تفرح: النظر إلى الخضرة وإلى الماء الجـــاري والمحبــوب والثمار.

وأربعة تظلم البصر: المشي حافيًا والتصبح والمساء بوجه البغيض والثقيل والعدو، وكثرة البكاء وكثرة النظر في الخط الدقيق.

وأربعة تقوي الجسم: لبس الثوب الناعم ودخول الحمام المعتدل وأكل الطعام الحلو والدسم وشم الروائح الطيبة.

وأربعة تيبس الوجه وتذهب بهاءه وبهجته وطلاقته: الكذب والوقاحة وكثرة السؤال عن غير علم وكثرة الفجور.

وأربعة تزيد في ماء الوجه وبمجته: المروءة والوفاء والكرم والتقوي.

وأربعة تجلب الرزق: قيام الليل وكثرة الاستغفار بالأسحار وتعاهد الصدقة والذكر أول النهار وآخره.

وأربعة تمنع الرزق: نوم الصبيحة وقلة الصلاة والكسل والخيانة. وأربعة تضر بالفهم: إدمان أكل الحامض والفواكه والنوم على القفا

والهم والغم.

وأربعة تزيد في الفهم: فراغ القلب وقلة التملي من الطعام والشراب، وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدسمة وإخراج الفضلات المثقلة للبدن.

وثما يضر بالعقل: إدمان أكل البصل والباقلا والزيتون والباذنجان وكثرة الجماع والوحدة والأفكار والسكر وكثرة الضحك والغم.

## وقال – رحمه الله – في كتابه (إغاثة اللهفان):

القلوب ثلاثة: صحيح وهو الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فَسَلِمَ من عبودية ما سواه وسَلم من تحكيم غير رسوله على.

والقلب الميت ضد هذا، وهو الذي لا حياة به فلا يعرف ربَّه ولا يعبده بأمره.

والقلب الثالث قلب له حياة وبه علة، ففيه من محبة الله والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها، والأخلاق الرذيلة ما هو مادة عطبه، وهو ممتحن بين هذين الداعيين، فالقلب الأول حي مُخْبِتٌ ليِّن واع، والثاني يابس مَيْت، والثالث مريض، فإما إلى السلامة وإما إلى العطب.

وأمراض القلوب ترجع كلها إلى أمراض الشبهات والشهوات،

وحياة القلب وإشراقه مادة كل حير فيه، وموته وظلمته مادة كل شرّ فيه، ولا يكون صحيحًا حيًّا إلا بمعرفة الحق وإيثاره، ولا سعادة له ولا نعيم ولا صلاح حتى يكون الله وحده هو معبوده، وغاية مطلوبه، ولا يتم له ذلك إلا بزكاة قلبه وتوبته واستفراغه من جميع المواد الفاسدة والأخلاق الرذيلة ولا يحصل له ذلك إلا بمجاهدة نفسه الأمَّارة بالسوء ومحاسبتها ومجاهدة شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس بالإعراض ومقابلة الإساءة بالإحسان وشياطين الجن بالاعتصام بالله منهم ومعرفة مكائدهم وطرقهم والتحرز منها.

\*\*\*

وقال – رحمه الله – في كتابه: (مدارج السالكين):

مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فـساد العلـم وفساد القصد ويترتب عليهما داءان قاتلان: الغـضب والـضلال، فالضلال ينتجه فساد العلم والغضب ينتجه فساد القـصد، وهـذان المرضان ملاك أمراض القلوب جميعها، ثم ذكر أن شفاء ذلك بالهداية العلمية والهداية العملية ومعرفة الحق واتباعه، والقرآن كله شفاء لهذين المرضين ولغيرهما وفيه الهداية التامة.

\*\*\*

\* وقال – رحمه الله –:

وبني ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح، فالعبودية اسم

جامع لهذه المراتب الأربع فقول القلب اعتقاده ما أخبر الله بــه عــن نفسه وعن خلقه وعن الغيوب، وقول اللسان الإخبار عنه بــذلك والدعوة إليه والذب عنه والقيام بذكره وتبليغ أوامره؛ وعمل القلب كالحبة له، والتوكل عليه والإنابة إليه، والخوف منه والرجاء لــه وإخلاص الدين له والصبر له على أوامره وعن نواهيه وعلى أقــداره والرضا به وعنه، والموالات فيه والمعاداة فيه والــذل لــه والخـضوع والإخبات والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله من مـستحبها، وعمل الجوارح بدوها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة.

وأعمال الجوارح، كالصلاة، والجهاد، ونقل الأقدام إلى مواضع العبادة، ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك ف (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) التزامُّ لأحكم هذه الأربعة، و﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ طلب الإعانة عليها والتوفيق لها، و﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السسالكين إلى الله بهما.

\*\*\*

## \* وقال - رحمه الله -:

مدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بعد، فالأول يعصم من الهلكة والثاني يعصم من الضلالة، فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده فهو محتاج إلى

هداية الطريق والسلامة فيها؛ فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة، وأن يهديه إلى الطريق، والعدة والسلاح بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها.

### \*\*\*

## \* وقال - رحمه الله -:

الإنصاف في معاملة الله أن يُعطي العبودية حقَّها، وأن لا ينازع ربَّه صفات إلهيته، وأن لا يشكر على نعمه سواه، ولا يستعين بها على معاصيه، ولا يحمد غيره ولا يعبد سواه.

وأما الإنصاف في حق العبيد فأن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به.

#### \*\*\*

## \* وقال – رحمه الله –:

القلب في سيره إلى الله بمترلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى عُدم الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر.

## \* وقال - رحمه الله -:

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة، وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد ولورع وأجمعها؛ وقال الإمام أحمد: الزهد

على ثلاثة أوجه: ترك الحرام - وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال - وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما شغل عن الله - وهو زهد العارفين، وهذا من أجمع الكلام وأحسنه تفصيلا.

\*\*\*

## \* وقال - رحمه الله -:

وفي ذكر الله أكثر من مائة فائدة: يرضي الرحمن، ويطرد الشيطان، ويزيل الهم، ويجلب السرور، ويقوِّي القلب والبدن، وينور القلب والوجه، ويجلب الرزق، ويكسب المهابة والحلاوة، ويسورث عجبة الله التي هي روح الإسلام، ويورث المعرفة والإنابة والقرب، وحياة القلب، وذكر الله للعبد هو قوت القلب وروحه، ويجلو صدأه، ويحط الخطايا، ويرفع الدرجات ويحدثُ الأنس، ويسزل الوحشة، ويذكر بصاحبه، وينجي من عذاب الله، يوجب تسترل السكينة، وغشيان الرحمة، وحفوف الملائكة بالذاكر، ويستغل عسن الكلام الضار، ويسعد الذاكر، ويسعد به جليسه، ويؤمن الحسرة يوم القيامة، وهو مع البكاء سبب إظلال الله للذاكر، وبه تحصل العطايا والثواب المتنوع من الله، وهو أيسر العبادات وأفضلها، وهو غراس الجنة، ويؤمن العبد من نسيان ربه، وانفراط أمور العبد في دنياه وقبره ويوم بصاحبه في كل حال من أحواله، وهو نور للعبد في دنياه وقبره ويوم حسيره، وبستر، وبس

وأقواله ولها نور، وهو رأس الولاية وطريقها، ويزيل خله القلب ويفرق غمومه وهمومه، وينبه القلب من نومه، ويثمر المعارف والأحوال الجليلة، والذاكر القريب من مذكوره والله معه.

وأكرم الخلق على الله من لا يزال لسانه رطبًا من ذكر الله، ويزيل قسوة القلب، وما استُحْلبت نعَمُ الله واستُدفعت نقمة بمشل ذكره، ويوجب صلاة الله وملائكته على الذاكر وبحالس اللائكة ورياض الجنة وجميع الأعمال إنما شرعت لإقامة ذكر الله، وأفضل عامل أكثرهم لله ذكرًا، وإدامة الذكر تنوب مناب كثير من الطاعات البدنية والمالية والمركبة منها؛ وهو يعين على طاعة الله ويسمِّل كل صعب وييسر الأمور ويعطي الذاكر قوة في قلبه وبدنه، والذاكرون أسبق العمال وهو سدُّ بين العبد وبين نار جهنم، وتستغفر الملائكة للذاكر وتتباهى الجبال وبقاع الأرض بمن ينذكر أسماءه وصفاته والثناء عليه بهما وتتريهه عما لا يليق به، والخبر عن أحكام ذلك وذكر أمره ولهيه، ويكون الذكر بالقلب واللسان وهو الأكمل ذلك وحده، ثم اللسان وحده.

وأفضل أنواع الذكر القرآن، ثم الذكر والثناء على الله، ثم أنواع الأدعية.

\*\*\*

الدقا والمتعبي المادة المتعبي الدامة المتعبي ا

## \* وقال في كتابه (زاد المعاد في هدي خير العباد):

وربك يخلق ما يشاء ويختار؛ وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته - تعالى - ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو، لا شريك له يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره، ثم ذكر أمثلة من هذا النوع، وأن أكمل مختار من الخليقة محمد ألى ثم قال: ومن ههنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به، فإنه سبب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة؛ فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هدي الرسل وما جاءوا به، وخصوصًا خاتمهم، وجمديه توزن ليعائد والأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا كان الأمر كذلك فيجب على كل من نصح نفسه وأحبَّ نجاتما وسعادتما أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

\*\*\*

# \* وقال رحمه الله في كتابه (عدة الصابرين):

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَــرَ اللَّــهُ بِــهِ أَنْ يُوصَــلَ﴾ [الرعد: ٢١].

يدخل في هذا ظاهر الدين وباطنه، وحق الله وحق خلقه،

فيصلون ما بينهم وبين الله بالقيام بحق عبوديته والاجتهاد في تكميلها ظاهرًا وباطنًا، وأُمِرْنا أن نصل بيننا وبين الرسول بالإيمان به وتصديقه وتحكيمه في كل شيء، واتباعه وتقديم محبته على كل أحد، وأمرنا أن نصل ما بيننا وبين الوالدين ببرهما وبصلة الأرحام، والقيام بحق الجيران والأصحاب والعيال والمعاملين وجميع المخالطين بأن نأتي إليهم ما نحب أن يأتوه إلينا، وأن نصل ما بيننا وبين الحفظة الكرام والكاتبين بأن نكرمهم ونستحيي منهم... فهذا كله مما أمر الله به أن يوصل.

## \* وقال – رحمه الله –:

من أعظم ما يعين على الصبر أن يدرك العبد ما في المأمور من الخير واللذة والكمال وما في المحظور من الشر والضرر، فإذا أدركهما كما ينبغي أضاف إلى ذلك عزيمة صادقة وتوكُّلا على الله.

ومما يعين على ذلك أن يعلم أن الصبر مصارعة داعي العقل وداعي الشهوة، وكل متصارعين أُريد أن يغلب أحدُهما الآخر أعين على ذلك وأُضعف الآخر، فَلْيَسْعَ بإضعاف دواعي الشهوة بأسباب معروفة وبتقوية داعي العقل فإنه لا يزال كذلك حتى يكون الحكم لداعى العقل ويضعف داعى الشهوة المهلك.

\* \* \*

## وقال – رحمه الله –:

الكمال الإنساني في ثلاثة أمور: علوم يعرفها وأعمال يعمل بما وأحوال تترتب له على علومه وأعماله، وأفضل العلم والعمل والحال: العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والعمل بمرضاته وما ترتب عليها من الأخلاق الجميلة والأوصاف الحميدة، فهذا أشرف ما في الدنيا وجزاؤه أشرف ما في الآخرة.

### \*\*\*

## \* وقال – رحمه الله –:

ثبت أن الإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر باعتبار أن الإيمان إما فعل مأمور فهو الشكر، أو ترك محظور وذلك هو الصبر، وإما بأن العبد بين أمرين إما حصول محاب ومسار فوظيفته السشكر، وإما حصول مكاره ومضار فوظيفته الصبر فمن قام بالأمرين استكمل الإيمان، وقد ذكر عدة اعتبارات أحسنها ما ذكرنا.

#### \*\*\*

## \* وقال - رحمه الله -:

ومما ينبغي أن يعلم أن كل خصلة من خصال الفضل فقد أحل الله رسوله على في أعلاها وخصّه بذروة سنامها، فهو سيد الـــشاكرين وإمام الصابرين وأعظم المجاهدين وأشرف المتواضعين وأكمل النبيين وأقوى المتوكلين وأعلى العابدين؛ وهكذا جميع خصال الفضل والخير، قد جمعها الله فيه وتبوّأ أكملها وأعلاها.

\* ساق الإمام ابن كثير في ثنايا تفسير قول الله تعالى: ﴿غَافِ اللهُ عَالَى: ﴿غَافِرِ اللهُ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [غافر: ٣]، فقال:

عن يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو باس، وكان يفد إلى عمر بن الخطاب، ففقده عمر فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، يتابع في هذا الشراب، وقال: فدعا عمر كاتبه، فقال: اكتب: (من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير)، ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم أن يُقْبِلَ بقلبه، ويتوب الله عليه، فلما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرؤه ويردده، ويقول: غافر الذنب، وقابل التوب شديد العقاب، قد حذري عقوبته، ووعدين أن يغفر لي.

ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن برقان، وزاد: (فلم يزل يُرَددها على نفسه، ثم بكى، ثم نزع فأحسن الترع، فلما بلغ عمر خبره، قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخاكم زل زلّة فسددوه ووفقوه، وادعوا الله له أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانًا للشيطان.

#### \* \* \*

\* ذكر ابن إسحاق أن عمر بن الخطاب الله وعيَّاش بن أبي ربيعة المخزومي خرجا حتى قدما المدينة (فحدثني نافع مولي

٥٧

عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب، قال: اتّعدتُ، لما أردنا الهجرة إلى المدينة، أنا وعيّاش بن أبي ربيعة، وهشام بن العاصي بن وائل السهمي التّناضبَ من أضاة بني غفار، وفوق سرف، وقلنا: أينا لم يُصبح عندها فقد حُبِس فَلْيَمْض صاحباه، قال: فأصبحت أنا وعيّاش بن أبي ربيعة عند التّناضب، وحُبس عنا هشام، وفُتن فافتتن.

فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء، وحرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة، وكان ابن عمها وأخاهما لأمهما، حتى قدما علينا المدينة، ورسول الله على بمكة، فكلماه وقالا: إنَّ أُمَّك قد نذرت أن لا يمس رأسها مُشطَّ حتى تراك، ولا تستظل من شمس حتى تراك، فرق لها، فقلت له: يا عياش، إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو قد آذى أمك القمل لامتشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت، قال: فقال: أبر قسم أُمِّي، ولي هنالك مالٌ فآخذه: قال: فقلت: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تدهب معهما، قال: فأبي علي إلا أن يخرج معهما؛ فلما أبي إذا ذلك؛ قال: فلك أما إذ قد فعلت ما فعلت، فخذ ناقتي هذه فإنما ناقة نجيبة ذلول، فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريبٌ، فانج عليها.

فخرج عليها معهما، حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال له أبو جهل: يا ابن أخي، والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تُعقبني على ناقتك هذه؟ قال: بلى، قال: فأناخ، وأناخا ليتحول عليها، فلما استووا بالأرض عدوا عليه، فأوثقاه وربطاه، ثم دخلا به مكة، وفتناه فافتتن.

قال ابن إسحاق: فحدثني به بعض آل عياش بن أبي ربيعة: ألهما حين دخلا به مكة دخلا به لهارًا موثقًا، ثم قالا: يا أهل مكة، هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا.

قال عمر بن الخطاب: فكتبتها بيدي في صحيفة، وبعثت بها إلى هشام بن العاصى قال: فقال هشام بن العاصى: فلما أتتني جعلت

أقرؤها بذي طُوى، أُصعَّد بها فيه وأصوب ولا أفهمها، حتى قلت: اللهم فهمنيها، قال: فألقى الله - تعالى - في قلبي ألها أنزلت فينا، و فيما كنَّا نقول في أنفسنا ويقال فينا.

قال ابن هشام: فحدثني من أثق به: أنَّ رسول الله عليُّ قال، وهو بالمدينة: من لي بعيّاش بن أبي ربيعة، وهشام بن العاصى؟ فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة: أنا لك يا رسول الله بمما، خرج إلى مكة، فقدمها مستحفيًا، فلقى امرأة تحمل طعامًا، فقال لها: أين تريدين يا أمة الله؟ قالت: أريد هذين المحبوسين - تعنيهما - فتبعها حتى عرف موضعهما، وكانا محبوسين في بيت لا سقف له؛ فلما أمسى تــسور عليهما، ثم أحذ مروة فوضعها تحت قيديهما، ثم ضر بهما بسيفه فقطعهما، فكان يقال لسيفه: (ذو المروة) لذلك، ثم حملهما على بعيره، وساق بهما فعثر فدميت أصبعه، فقال:

هـــل أنـــت إلا أصــبعٌ دميــت و في سبيل الله ما لقيت ثم قدم بمما على رسول الله ﷺ المدينة 🗥.

\* ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالَمُ عَلَى يَدَيْه يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً \* يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلاً \* لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْــدَ إذْ جَاءَني وَكَانَ الشَّيْطَانُ للْإِنْسَان خَذُولاً ﴾ [الفرقان: ٢٧ - ٢٩].

<sup>(1)</sup> السيرة النبوية لابن هشام ٢٧٦/١.

ولهذه الآية قصة مناسبة لهذا المقام، فعن ابن عباس رضي الله عنهما (أن أبا معيط كان يجلس مع النبي الله يمكة لا يؤذيه، وكان لأبي رجلا حليمًا، وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه، وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام، فقالت قريش: صبأ أبو معيط أبو معيط كان عليه، خليله (١)، من الشام ليلا، فقال لامرأته: ما فعل محمد مما كان عليه، فقالت: أشد مما كان أمرًا، فقال: ما فعل خليلي أبو معيط؟ فقالت: صبأ، فبات بليلة سوء، فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه فلم يرد عليه التحية، فقال: مالك لا ترد علي تحييج؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ قال: أو قد فعلتها قريش؟ قال: نعم، قال: فما يرئ صدورهم إن أنا فعلت؟ قال: تأتيه في مجلسه، وتبصق في وجهه، وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم، ففعل، فلم يزد النبي الله أن مسح وجهه من البصاق، ثم التفت إليه فقال: «إن وجدتك خارجًا من جبال مكة أضرب عنقك صبرًا».

فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج، فقال له أصحابه: اخرج معنا، قال: قد وعدي هذا الرجل إن وجدي خارجًا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرًا، فقالوا: لك جمل أحمر لا يُدْرَك، فلو كانت الهزيمة طرت عليه، فخرج معهم، فلما هزم الله المشركين وحَلَّ به جمله في جُدد من الأرض، فأخذه

(1) أي: كفر بالأصنام ودان بالإسلام.

<sup>(2)</sup> قيل: هو أبي بن خلف.

رسول الله على أسيرًا في سبعين من قريش، وقُدم إليه أبو معيط، فقال: تقتلني من بين هؤلاء؟ قال: نعم، بما بصقت في وجهي، فأنزل الله في أبي معيط: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً \* يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخَذْ فُلَانًا خَلِيلاً \* لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ للْإِنْسَانَ خَذُولاً﴾ [الفرقان: ٢٧ - ٢٩](١).

\* وقال الإمام ابن كثير: وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من الأشقياء فإلها عامة في كل ظالم... فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم، يعض على يديه قائلا: ﴿ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً \* يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلاً ﴾ يعني من صرفه عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلالة، وسواء في ذلك أمية بن خلف أو أخوه أبي بن خلف أو غيرهما (١).

#### \*\*\*

\* قصة جبلة بن الأيهم الغساني آخر ملوك الغساسنة فهي دالة على خطر الاستعلاء والغرور، وأنه قد يؤدي إلى إذهاب الثبات بالكلية، ومفارقة دين الإسلام – والعياذ بالله تعالى – فقد كتب جبلة (إلى عمر فيه يُعلمه بإسلامه ويستأذنه في الوفود عليه، فسر الناك هو والمسلمون، فكتب إليه عمر: أن اقدم فلك ما لنا

(1) وقال الإمام السيوطي في هذا الأثر: أخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل بسند صحيح، انظر "الدستور المنثور" ٢٥٠/٦.

<sup>(2)</sup> تفسير القرآن العظيم ١٦٦/٦.

وعليك مع علينا، فقدم في خمسمائة فارس من عدد جفنة، فلما دنا من المدينة ألبسهم الوشي المنسوج بالذهب والحرير الأصفر وجلّل الخيل بجلال الديباج وطوّقها بالذهب والفضة، ولبس جَبلة تاجه وفيه قرطا مارية، فلم يبق في المدينة أحدٌ إلا خرج للقائه، وفرح المسلمون بقدومه وإسلامه، ثم حضر الموسم من عامه ذلك، فبينا هو يطوف بالبيت إذ وطئ على إزاره رجل من فزارة فحله، فالتفت إليه جبلة مغضبًا ولطمه فهشم أنفه، فاستعدى عليه إلى عمر هذه فبعث إليه يقول: ما دعاك إلى أن لطمت أخاك فهشمت أنفه؟

قال: إنه وطئ إزاري فحلَّه فلولا حرمة البيت لأخذت الذي فيه عيناه.

فقال له عمر: أما أنت فقد أقررت فإما أن تُرضيه وإلا أقدتــه منك.

قال: أتُقيده مني وأنا ملك وهو سوقة؟

قال عمر: يا جبلة إنه قد جمعك وإياه الإسلام فما تف ضله إلا بالتقوى.

قال: والله لقد رجوت أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية.

قال عمر: هو ذاك.

قال: إذا أتنصر.

قال: إن تنصرت ضربت عنقك.

فقال جبلة: أخرني إلى غد يا أمير المؤمنين.

قال: ذلك لك.

فلما كان الليل خرج هو وأصحابه فلم يلبث أن دخل وأسطنطينية على هرقل فتنصر، فأعظم قدومه وسُرَّ به، وأقطعه الأموال والأرضين والرباع.

#### \*\*\*

\* ذكر الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تاريخه نقلا عن الإمام ابن الجوزي - رحمه الله - أن رجلا يدعى عبده بن عبد الرحيم.

كان من الجاهدين كثيرًا في بلاد الروم، فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون محاصرو بلد من بلاد الروم إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصن فهويها، فراسلها: ما السبيل إلى الوصول إليك؟ فقالت: أن تتنصر وتصعد إليّ، فأجاها إلى ذلك، فما راع المسلمين إلا وهو عندها، فاغتم المسلمون بسبب ذلك غمًّا شديدًا، وشق عليهم مشقة عظيمة.

فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصن، فقالوا: يا فلان! ما فعل قرآنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعلت صلاتك؟

فقال: اعلموا أي أنسيت القرآن كله إلا قوله: ﴿رُبُهَا يَوَدُّ الَّهِالِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ \* ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَهُ لَ فَهُمُ الْأَمَهُ فَكُونَ فَ كَانُوا مُسْلِمِينَ \* ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَهُ لُ فَهُمُ الْأَمَهُ لَ فَهُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِلهُ اللَّهُ الْمُوالِمُولَالِلْمُولِلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# \* قال ابن القيم - رحمه الله -:

ولا يتم التوكل الكامل إلا بمعرفة الله وصفاته وأفعاله وإثبات الأسباب والاجتهاد فيها، وقوة الاعتماد على الله والاستناد إليه والسكوت، بحيث لا يبقى القلب مضطربًا من تشويش الأسباب، ولا بد من حسن الظن والثقة بالله في نيل ما توكل العبد على الله فيه، والتفويض إلى الله واستسلام القلب لهن ويتوكل على الله في كل مطلوب حصوله أو دفع مكروه، وأفضل التوكل ما كان في حصول خير ديني خاص أو عام (٢).

## \* وقال ابن القيم - رحمه الله -:

الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على ما يتعلق بالكسب؛ وصبر على امتحان الله؛ فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب؛ والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه؛ وصبر الاختيار أكمل من صبر الاضطرار، وتمام الصبر أن يكون كما قال الله تعالى: ﴿وَالَّــذِينَ صَبَرُوا ابْتَغَاءَ وَجُه رَبِّهم ﴾ [الرعد: ٢٢].

<sup>(1)</sup> البداية والنهاية ١١/٦٤.

<sup>(2)</sup> السعدية ٢٣/٢.

وأقواه أن يكون بالله معتمدًا فيه عليه لا على نفسه ولا على غيره من الخلق.

## \* وقال رحمه الله:

سمعت شيخ الإسلام يقول: الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه؛ والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه؛ والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه.

### \* وقال – رحمه الله –:

ما بطل حكمه من الإبدال بحصول مبدله لم يبق متعبدًا به بحال فإن وجود المبدل بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيه.

## \* وقال - رحمه الله -:

من أصول مالك: اتباع عمل أهل المدينة وإن حالف الحديث، وسد الذرائع، وإبطال الحيل، ومراعاة المقصود والنيات في العقود، واعتبار القرائن وشواهد الحال في الدعاوى والحكومات، والقول بالمصالح والسياسة الشرعية.

ومن أصول أبي حنيفة: الاستحسان وتقديم القياس وترك القول بالمفهوم، ونسخ الخاص المتقدم بالعام المتأخر والقول بالحيل.

ومن أصول الشافعي: مراعاة الألفاظ والوقوف معها وتقديم الحديث على غيره.

ومن أصول أهمد: الأخذ بالحديث ما وجد إليه سبيلا، فإن تعذر فقول الصحابي ما لم يخالف، فإن اختلفوا أخذ من أقوالهم أقواها دليلا، وكثيرًا ما يختلف قوله عند اختلاف أقوال الصحابة، فإن تعذر عليه ذلك كله أخذ بالقياس عند الضرورة، وهذا قريب من أصول الشافعي، بل هما عليه متفقان.

\*\*\*

## \* قال - رحمه الله -:

شروط العمل بالظّنّيات والترجيح عند التعارض؛ فـإن وقـع التساوي ففيه قولان: التخيير والتوقف.

\*\*\*

## \* وقال - رحمه الله -:

## الحقوق المالية الواجبة لله أربعة أقسام:

أحدها: حقوق المال كالزكاة، فهذا يثبت في الذمة بعد التمكن من أدائه، فلو عجز عنه بعد ذلك لم يسقط، ولا يثبت في الذمــة إذا عجزت عنه وقت الوجوب وألحق به زكاة الفطر.

القسم الثاني: ما يجب بسبب الكفارة، فإذا عجز عنها وقت انعقاد أسبابها ففي ثبوتها في ذمة إلى المسسيرة أو سقوطها قولان مشهوران في مذهب الشافعي وأحمد.

القسم الثالث: ما فيه معنى ضمان المتلف؛ كجزاء الصيد وفدية الأذى، فإذا عجز عنه وقت وجوبه ثبت في ذمته تغليبًا لمعنى الغرامــة وجزاء المتلف.

القسم الرابع: دم النسك، كالمتعة والقران، فهذه إذا عجز عنها وجب عنها بدلها من الصيام.

وأما حقوق الآدميين فإنها لا تقسط بحال، لكن إن كان عجزه بتفريط منه في أدائها طولب بها في الآخرة، وإن كان بغير تفريط ففي إشغال ذمته بها وأخذ أصحابها من حسناته نظر.

### \*\*\*

## \* قال ابن القيم - رحمه الله -:

وينحصر شر الشيطان في ستة أجناس لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدًا منها أو أكثر:

١ - شر الكفر والشرك. ٢ - ثم البدعة.

٣ - ثم كبائر الذنوب. ٤ - ثم صغائرها.

٥ - ثم الاشتغال بالمباحات عن الخير.

٦ - ثم بالعمل المفضول عن الفاضل.

### \*\*\*

## \* وقال - رحمه الله -:

وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا خلا أحدهما عن الآخر فسدت العبودية، فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم فذلك حقيقة الحمد.

### \*\*\*

### \* وقال – رحمه الله –:

وأصل السكينة هي الطمأنينة والوقار والسكوت الذي يُترله الله

في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المحاوف، فلا يترعج بعد ذلك لما يرد عليه، ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات، والطمأنينة سكوت القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وقلقه، فالطمأنينة أثر السكينة.

#### \*\*\*

\* وقال - رحمه الله -:

المحبة لله هي روح العبودية والأسباب الجالبة لها عشرة:

١ - قراءة القرآن بالتدبر.

٢ - التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض.

٣ - دوام ذكره على كل حال.

٤ - إيثاره على محاب النفس عند غلبات الهوى.

٥ - مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومعرفتها.

٦ - مشاهدة بره ونعمه الظاهرة والباطنة.

٧ - انكسار القلب بين يديه.

٨ – الخلوة به وقت النرول الإلهي.

٩ - مجالسة المحبين الصادقين.

١٠ - مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله.

### و مراتبها عشر:

١ - العلاقة. ٢ - الإرادة. ٣ - الصبابة.

٤ - الغرام. ٥ - الوداد. ٦ - الشغف.

٧ – العشق. ٨ – التتيُّم. ٩ – التعبد.

## \* وقال - رحمه الله -:

الدين كله خُلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، وحسن الخُلُق يقوم على أربعة أركان: الصبر والعفة والشجاعة والعدل؛ فالصبر: يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ، والحلم والأناءة والرفق وعدم الطيش العجلة، والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، والشجاعة: تحمله على عزة النفس وإيثار معالى الأخلاق.

والشيم على البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوها على إخراج المحبوب ومفارقته وتحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعته، أمسك عناها عن الترع والبطش، وحقيقة الشجاعة ملكة بين طرفي الإفراط والتفريط؛ فمنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب.

\*\*\*

## \* وقال – رحمه الله –:

في النفس ثلاثة دواع متجاذبة: داع يــدعوها إلى الاتــصاف بأخلاق الشياطين من الكبر والحسد والعلو والبغي والشر والأذى والفساد والغش؛ وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان وهي داعي الشهوة؛ وداع يدعوها إلى أخلاق الملك من الإحسان والنصح والبر والعلم والطاعة، فحقيقة المروءة بغض الداعيين الأولين وإجابة الداعي الثالث، وقلة المروءة أو عدمها هو الاسترسال مع ذينك الداعيين والتوجه لدعوها.

## \* وقال - رحمه الله -:

الأدب اجتماع خصال الخير العبد، وهو ثلاثة أنواع: أدب مع الله بأن يصون قلبه أن يلتفت إلى غيره أو تتعلق إرادته بما يمقته عليه ويصون معاملته أن يشوبها بنقيضه، وأدب مع الرسول بكمال الانقياد وتلقي خبره بالقبول والتصديق، وأن لا يعارضه بغيره بوجه من الوجوه، وأدب مع الخلق بمعاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم ويناسب حالتهم.

### \*\*\*

## \* وقال - رحمه الله -:

الغنى نوعان: غنى بالله وغنى عن غير الله، وحقيقة الغنى غين الله وحده، وحقيقة فقره المذموم تعلقه بغيره.

## \* وقال – رحمه الله –:

والحكمة نوعان: علمية وعملية، فالعملية الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقًا وأمراً، وقدرًا

الدقا والمتعم

وشرعًا، والعلمية وضع الشيء في موضعه.

## \* وقال - رحمه الله -:

من أرد أن يحصل له الرضاعن الله الــــــن هـــو مـــن أفــضل الدرجات فليلزم ما جعل الله رضاه فيه، فإنه يوصله إلى مقام الرضا.

### \* وقال - رحمه الله -:

الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور له، وحبه له، واعترافه بنعمته، والثناء عليه بها، وأن لا يــستعملها فيمــا يكره.

#### \*\*\*

## \* وقال - رحمه الله -:

الحياء حلق ناشئ عن حياة القلب ورؤية الآلاء الغزيرة ورؤيسة التقصير مع حقوق ربه، ويثمر اجتناب المحرمات والقيام بالواجبات، ولهذا قال علي: «الحياء لا يأتي إلا بخير».

## \* وقال - رحمه الله -:

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ [الزمر: ٣٣]، فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله، وأعلى مراتب الصدق مرتبة الصِّدِيقيَّة، وهي كمال الانقياد للرسول على مع كمال الإخلاص للمرسل.

#### \*\*\*

الدقا والمتعر المتعرب

### وقال – رحمه الله –:

البخل: وهو منع الحقوق الواجبة ثمرة الشح، والإيثار ثمرة الجود.

والجود عشر مراتب: الجود بالنفس، والجود بالراحة، والجود بالعلم، والجود بالمال، والجود بالجاه، والجود بنفع البدن، والجود بالعرض، والجود بالعفو عن جنايات الخلق، والجود بالخلق والبشر والجود بتركه ما في أيدي الناس وهذا غير الجود بالمال، ولكل واحدة من هذه ثمرات جليلة طيبة.

### \*\*\*

# قال ابن القيم في (الوابل الصَّيِّب):

تفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها، فهذا العمل الكامل يكفر تكفيرًا كاملا والناقص بحسبه.

## \* وقال - رحمه الله -:

### المقبول من العمل قسمان:

أحدهما: أن يصلي ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله - عز وجل - ذاكرًا الله على الدوام فعمله في أعلى المراتب.

الثاني: أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله، فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله وكذلك سائر أعماله، فهذا عمله مقبول ومثاب عليه بحسبه.

\*\*\*

الدقا قالمتعبي ٢٧ \_\_\_\_

### قال ابن القيم في كتابه (مفتاح دار السعادة):

كمال الإرادة بحسب كمال مرادها، وشرف العلم تابع لشرف معلومة؛ وكان أشرف المعلومات العلم بالله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأكمل المرادات إرادة وجهه الأعلى، والإخلاص له قولا وعملا، ظاهرًا وباطنًا، فكان العلم بالله والإرادة له هي غاية العبد وسعادته، ولا سبيل له إلى هذا إلا بالعلم الموروث عن محمد الله السبيل له إلى هذا إلا بالعلم الموروث عن محمد الله المسدودة إلا الواسطة بين الله وبين عباده في تبليغ دينه، والطرق كلها مسدودة إلا طريقة الله فلهذا كان حقًا على من يحب نجاة نفسه وسعادها أن يجعل على هذين الأصلين مدار أقواله وأفعاله، العلم النافع والعمل الصالح الهدى ودين الحق.

\*\*\*

## \* وقال - رحمه الله -:

كمال العبد أن يكون كاملا في نفسه مكمِّلا لغيره، وكماله بإصلاح قوتيه: العلمية والعملية؛ فصلاح القوة العلمية بالإيمان؛ وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات؛ وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل؛ وقد تضمن ذلك ما دلت عليه سورة العصر.

\* \* \*

\* وقال - رحمه الله -:

مراتب العلم: سماعه ثم عقله ثم تعاهده ثم تبليغه، وقد تـواترت

النصوص أن أفضل الأعمال الإيمان، والإيمان له ركنان: معرفة ما جاء به الرسول وعلمه وتصديقه بالقول العمل، والصَّدَّيقيَّة شــجرة أصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل.

\*\*\*

## \* وقال - رحمه الله -:

وقوع الذنب من العبد محفوف بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه، وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه؛ وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة، فما عصي الله إلا بجهل وبهذا فسر قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةً﴾ [النساء: ١٧]، وتوبة العبد محفوفة بتوبتين: من ربه توبة قبل وقوعها من العبد إذنَّ وتوفيقا، وتوبة بعدها قبولا وإنابة؛ فطاعات العباد كلها متقدمة عليها من العبدة.

### \* وقال - رحمه الله -:

أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة الغفلة المضادة للعلم، والكسل المضاد للإرادة والعزيمة، هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء وكماله بكمال البصيرة وقوة العزيمة.

\*\*\*

\*\*\*

الدقا والمتعبي الدالم المتعبي المالة المتعبي المتعبي

## \* وقال - رحمه الله -:

العلم شجرة تثمر كل خلق جميل وعمل صالح ووصف محمــود والجهل شجرة تثمر كل خلق رذيل وعمل خبيث ووصف ذميم.

## \* وقال - رحمه الله -:

العقل عقلان: عقل غريزي، وهو أب العلم ومربيه ومثمره، وعقل مكتسب مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته، فإذا اجتمعافهما أو نقصان أحدهما.

### \*\*\*

## \* وقال - رحمه الله -:

من قواعد الشرع أنه يسامح الجاهل ما لا يسامح العالم، ومن قواعده أن من عظمت حسناته وارتفعت مقاماته بالعلم وثمراته أنه يحتمل له ما لا يحتمل من غيره:

## \* وقال – رحمه الله –:

الفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليثمر منهما معرفة ثالثة كاستحضار الدنيا وصفاتها والآخرة وصفاتها ليثمر من ذلك أيهما أحق بالإيثار واستحضار الأخلاق والأعمال الصالحة والفاسدة هل وجودها خير أو عدمها ثم يؤثر العاقل أنفع الأمرين هكذا.

والتفكر في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مراد الرب، وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكُّر فيه، وإذا تأملت ما دعا سبحانه – عباده إلى التفكُّر فيه أوقعك على العلم به وبأسمائه وصفاته.

## قال ابن القيم في كتابه (روضة الحبين):

ما حرم الله على عباده شيئًا إلا عوَّضهم خيرًا منه، كما حرم الاستقسام بالأزلام وعوَّضهم عنه الاستخارة، وحرَّم الربا وعوَّضهم عنه الاستخارة الرابحة، وحرَّم القمار وأعاضهم عنه الملسابقة النافعة، وحرَّم عليهم الحرير وعوَّضهم عنه أنواع الملابس الفاخرة، وحرم الزِّنا واللواط وأعاضهم منها بالنكاح والتسري بالنساء الحسان، وحررَم عليهم شرب الخمر وأعاضهم عنه الأشربة اللذيذة المتنوعة، وحرم عليهم شرب الخمر وأعاضهم عنه سماع القرآن، وحرم عليهم الخبائث في المطاعم وغيرها وعوضهم عنه سماع القرآن، وحرم عليهم الخبائث في عليه ترك الهوى المردي واعتاض عنه بالنافع المحدي وعرف حكمة الله ورحمته في الأمر والنهى.

#### \*\*\*

# \* وقال – رحمه الله –:

كل لذة أعقبت ألمًا ومنعت لذة أعظم منها فليست بلذة في الحقيقة وإن غالطت النفس في الالتذاذ بها، وهذه هي لذة الكفار والفسَّاق بعلوهم في الأرض وفسادهم وفرحهم بغير الحق ومرحهم. وأما اللذة التي لا تعقب ألمًا في دار القرار ولا توصل إلى لذة

هناك فهي لذة باطلة إذ لا منفعة فيها ولا مضرة، وزمنها يسير ليس لتمتع النفس بما قدر ولا بد أن تَشْغَل عما هو حير وأنفع منها؛ وكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية للرب، فصاحبها يلتذ بما من وجهين: من جهة تنعمه بما، ومن جهة إيصالها إلى مرضاة ربه وإفضائها إلى لذة أكمل منها.

\*\*\*

## \* وقال - رحمه الله -:

قوله على: «خذوا عني مناسككم» وهو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فإن كان قد فعل فعلا على وجه الاستحباب فهو مستحب وإن كان على وجه الوجوب فهو واجب.

\*\*\*

# \* وقال - رحمه الله -:

الاحتياط يكون في الأعمال التي يترك المكلف منها عملا لآخر احتياطًا، وأما الأحكام الشرعية والإخبار عن الله ورسوله فطريق الاحتياط فيها أن لا يخبر عنه إلا بما أخبر به، ولا يثبت إلا ما أثبته، واللازم أن يقال في باب المياه ما ثبت تنجيسه بالدليل الشرعي نجسناه، وما شككنا فيه رددناه إلى أصل الطهارة.

\*\*\*

الرقا والمتعر المناها والمتعر

## \* وقال - رحمه الله -:

الأحاديث كلها الواردة في وصف صلاته الله تدل على معيى واحد، وهو أنه كان يطيل الركوع والسجود ويخفف القيام، وإن صلاته متوازية متقاربة إن طال القيام أطال الركوع والسجود وإن خفف القيام خفف الركوع والسجود.

\*\*\*

## \* وقال – رحمه الله –:

إذا اجتمعت عبادتان، صغرى وكبرى، فالسُّنة تقديم الصغرى على الكبرى، كالوضوء مع الغسل والعمرة مع الحج.

# \* وقال - رحمه الله -:

وقد اشتملت ألفاظ التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة لأن قوله: «لبيك» يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك وهو الله، وذلك يتضمن المحبة والتزم دوام العبودية والخصوع والذل والإحلاص والتقرب من الله والإقرار بسمع الرب، وجعلت في الإحرام شعارًا لانتقال من حال إلى حال ومن منسك إلى منسك، كما جعل التكبير في الصلاة شعارًا للانتقال من ركن إلى آخر، ولهذا كانت السننة أن يلبي حتى يشرع في الطواف فيقطع التلبية ثم إذا سار لبي حتى يقف بعرفة فيقطعها، ثم يلبي حتى يرمي بعرفة فيقطعها، ثم يلبي حتى يقف عرمي العقبة فيقطعها.

فالحاج كلما انتقل من ركن إلى ركن قال: «لبيك اللهم لبيك»، فإذا حل من نسكه قطعها، كما يكون سلام المصلي قاطعًا لتكبيره.

#### \*\*\*

# \* قال ابن القيم - رحمه الله -:

جمع النبي الله بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله يُصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته، وجمع بين الاستعاذة من المأثم والمغرم، لأن المأثم يوجب خسسارة الآخرة والمغرم يوجب خسارة الدنيا وجمع الله في قوله: «فاتقوا الله وأجملوا في الطلب»، بين مصالح الدنيا والآخرة، فإن من اتقى الله أدرك نعيم الآخرة ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها.

# \* وقال - رحمه الله -:

احترز من عدوين هلك بهما أكثر الخلق: صادٌ عن سبيل الله بشبهاته ومفتون بدنياه ورئاسته، من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك القوة فيه، قلت: وكذلك كان نجاحه فيه أعظم من غيره وحرم صيد الجاهل والممسك على نفسه، فما ظن الجاهل الذي أعماله لهوى نفسه، مصدر ما في العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمذمومة من صفة المعطى المانع، فهو

يصرف عباده في ذلك، فحظ العبد الصادق من عبوديته بهما السشكر عند العطاء والافتقار عن المنع، فهو - سبحانه - يعطيه لشكره ويمنعه ليفتقر إليه، فلا يزال شكورًا مفتقرًا.

\*\*\*

# \* وقال - رحمه الله -:

أصول المعاصي كلها، كبارها وصغارها، ثلاثة: تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، والقوة الشهوانية؛ وهي الشرك، والظلم، والفواحش، فغاية التعلق بغير الله شرك، وغاية القوة الغضبية القتل، وغاية القوة الشهوانية الزنا، ولهذا جمع الله الثلاثة في قوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْنُونَ ﴾ [الفرقان: ٦٨].

\*\*\*

## \* قال ابن القيم في (مراتب الجهاد):

\* جهاد النفس على تعلم الهدى والعمل به والدعوة إليه والصبر على مشاق الدعوة.

\* جهاد الشيطان على دفع ما يلقيه إلى العبد من السبهات والشكوك القادحة في الإيمان، وجهاده على ما يلقى إليه من الإرادات والشهوات، فالأول يثمر اليقين والثاني بعده الصبر، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين.

\* جهاد الكفار والمنافقين بالقلب واللسان والمال والنفس.

\* جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات باليد إذا قدر، ثم باللسان ثم القلب، فهذه ثلاث عشرة مرتبة من الجهاد، ومن مات و لم يخر و لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق.

# \* وقال - رحمه الله -:

قواعد طب الأبدان تدور على ثلاثة أصول: حفظ الصحة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة، ومن أصول الطب تدبير الغذاء والحركة والنوم وجميع التصرفات ولا يعدل إلى استعمال الأدوية إلا للضرورة أو لحاجة.

#### \*\*\*

\* يقول الشافعي – رحمه الله –:
عفوا تعفف نسساؤكم في المحرم
وتجنبوا مسا لا يليق بمسلم
إن الزنسا ديسن فسإن أقرضته
كان الوفا من أهل بيتك فاعلم
يا هاتكًا حُرم الرجال وقاطعًا
سُبل المودة عشت غير مكرم
سُبل المودة عشت غير مكرم
ما كنت حررًا من سلالة ماجد
ما كنت هتاكًا لحرمة مسلم
ما كنت هتاكًا الحرمة مسلم
من يرن يرن ولو بجداره
إن كنت يا هذا لبيبًا فافهم
\* قال ابن عينة رحمه الله: (إذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل

الرقا والمتعبي المالية المتعبي المالية المتعبي المالية المتعبي المالية المتعبي المالية المالية

جاهل فما أصنع بالعمل الذي كتبت؟).

\* وقال - رحمه الله -:

تزوجست البطالسة بسالتواني

فأو لـــدها غلامًــا وغلامــة

فأمـــا الابــن فــسموه بفقــر

وأما البنت فسموها ندامة!

\*قال على محفوظ: (الخطابة معدودة من وسائل السيادة والزعامة، وكانوا يعدونها شرطًا للإمارة، فهي تكمل الإنسان وترفعه إلى ذرى الجد والشرف).

\*\*\*

فقسسا ليزدجسروا ومسن يسك حازمًا فلسيقس أحيائها علسى مسن يسرحم يجيجه

#### \* وصية الخطيب البغدادي:

(ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمتى كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله).

#### \*\*\*

\* (الاعتقاد بإمكانية الوصول إلى الهدف هو أول خطوة لبلوغه).

الدقا والمتعت المادة المتعت المادة المتعت المادة المتعت المادة المتعت المادة المتعادية المادة المادة المادة الم

\* (تأتي سلطة الرئيس الناجح من عظمة الغاية التي يخدمها).

\* ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبًا
إن الكذوب يصحب
يلقاك يقسم أنسه بك واثسق
وإذا تسوارى عنك فهو العقرب
يعطيك من طرف اللسان حلاوة
ويسروغ منك كما يسروغ الثعلب
(علي بن أبي طالب)

\* (إن الذي لا يحسن الابتسامة لا ينبغي له أن يفتح متجرًا). (مثل صيني)

\* واحرص على حفظ القلوب من الأذى فرجوعها بعد التنافر يصعب إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يستعب

\* قد يمكث الناس دهرًا ليس بينهم ود فيزرعه التسليم واللطف \*\*\*

\* اقبــل معــاذير مــن يأتيــك معتــذرًا إن بــر عنــدك فيمــا قــال أو فجــرا الرقا والمتعم

# فقد أجلك من أرضاك ظاهره وقد أطاعك من يعصيك مستترًا \*\*\*

\* (لا يوجد في الدنيا نجاح دائم ولا فشل دائم، كل واحد منا قـــادر بغروره واستهتاره وكسله وأنانيته أن يحول النصر إلى هزيمة، وكل فاشـــل يستطيع بإيمانه واستمراره وكفاحه وصبره أن يحول الهزيمة إلى نصر).

(مصطفى أمين)

\*\*\*

\* إذا غسامرت في شسرف مسروم
فسلا تقنع بما دون النجوم
فطعهم المسوت في أمسر صعير
كطعهم المسوت في أمسر عظيم
يسرى الجبناء أن العجز عقال
وتلك خديعة الطبع اللهيم
وكال شهاعة في المسرء تغيني
ولا مشال المشجاعة في الحكيم

\* ومـــا نيـــل المطالــب بــالتمني ولكــن تؤخـــذ الــدنيا غلابًــا

الرقا قالمتعب المادة ال

وما استعصى على قوم منال
إذا الإقدام كان لهم ركابًا
فرب صغير قدوم علموه
سما وهمى المسومة العرابا
وكان لقومه نفعًا وفخراً
ولدو تركوه كان أذى وعابا
فعلم ما استطعت لعل جيلا
سيأتي يحدث العجابا

\*\*\*

\* (كم من عجلة قلب ريثًا)، (رب حثيث مكيث)، (نريد بالمكث ما تريد بالحث)، (وأنه لا صلح إلا الرجل المكيث).

\* إذا درت نياق ك فاحتلبها
فما تدري الفصيل لمن يكون
وإن هبت رياح ك فاغتنمها
فيان لكرل خافقة سكون
ولا تغفل عن الإحسان فيها
فما تدري السكون متى يكون؟

الرقا والمتعبي المالة المتعبي المالة المتعبي المالة المتعبي المالة المتعبي المالة المتعبي المالة الم

# في تمييز الكلام جيده من رديئه ونادره من بارده والكلام في المعاني (فصلان)

# \* الفصل الأول: من الباب الثاني في تمييز الكلام:

الكلامُ – أيدك الله – يحسن بسلاسته، وسهولته، ونصاعته، وتخير لفظه، وإصابة معناه، وجودة مطالعه، ولين مقاطعه، واستواء تقاسيمه، وتعادل أطرافه، وتشابه أعجاز بهواديه، وموافقة مآخيره لمباديه، مع قلة ضروراته، بل عدمها أصلا، حيى لا يكون لها في الألفاظ أثر؛ فنجد المنظوم مثل المنثور في سهولة مطلعه، وحسن رصفه وتأليفه، وكمال صوغه وتركيبه.

فإذا كان الكلام كذلك كان بالقبول حقيقًا، وبالتحفظ خليقًا؛ كقول الأول:

همم الألى وهبوا للمجد أنفسهم

فما يبالون ما نالوا إذا خدوا

قال معن بن أوس:

لعمرك ما أهويت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي ولا حملتني نحو فاحشة رجلو ولا قادي سمعي ولا بصري لها ولا عقلي ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي

الرقا قالمتعبي المالة

وأعلص أني لم تصبي مصيبة من الدهر إلا قد أصابت في قبلي ولصب بماش ما حييت لمنكر ولصب بماش ما را يمشي إلى مثله مثلي

#### \* تقول العرب:

يقولون للمطر: سماء، كما في قول الشاعر:
إذا سقط السسماء بأرض قوم
رعيناه وإن كسانوا غرضابًا

ويقولون: ضحكت الأرض، إذا أنبتت، لأنها تُبدي عن حــسن النبات كما يفتر الضاحك عن الثغر، ويقال: ضحكت الطالعة، والنور يضاحك الشمس.

### قال الأعشى:

# يضاحك الشمس منها كوكب شرق مصؤزر بعميم النبت مكتهل

يقولون: ضحك السحاب بالبرق، وحن بالرعد، وبكى بالقطر، ويقولون: لقيت من فلان عرق القربة، أي شدة ومشقة، وأصل هذا أن حامل القربة يتعب من نقلها حتى يعرق، ويقولون أيضًا لقيت منه عرق الجبين، والعرب تقول: بأرض فلان شجر قد صاح؛ وذلك إذا طال فتبين للناظر بطوله، ودل على نفسه؛ لأن الصائح يدل على نفسه، ويقولون: هذا شحر واعد، وإذا أقبل بماء

- الرقا ثقالمتعت - الرقا ثقالمتعت

ونضرة؛ كأنه يعد بالثمر؛ قال سويد بن أبي كاهل: لعاع هاداه الدكادك واعدد لاحد المدكادك واعدد \*\*\*

\* ومن الأرداف قول المرأة لمن سألته: أشكو إليك قلة الجُرذان، وذلك أن قلة جرذان البيت ردف لعدم خيره؛ ويقولون: فلان عظيم الرماد، يريدون أنه كثير الإطعام للأضياف؛ لأن كثرة الإطعام يردف كثرة الطبخ.

\*\*\*

\* ومن المنظوم قول الحطيئة: قــوم هــم الأنــف والأذنــاب غيرهــم ومــن يقــيس بــأنف الناقــة الــذنبا \*\*\*

\*(لقد كتبت ما تقدم من الكلام وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عندي، وإني لكثير الإسراف على نفسي غير محكم لكثير من أمري ولو أن المرء لا يعظ حتى يحكم نفسه إذن لتواكل الخير ولرفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذن لاستحلت المحارم وقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة في الأرض والشيطان وأعوانه يودون أن لا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن منكر وإذا أمرهم أو هاهم عابوه بما فيه (١).

\*\*\*

(1) لطائف المعارف ٢٢.

\* دخل مسلمة بن عبد الملك على الخليفة عمر بن عبد العزيز – رحمه الله – في مرضه الذي مات فيه – فقال: يا أمير المؤمنين، إنك أفرغت أفواه ولدك من هذا المال، وتركتهم عَيْلة لا شيء لهم، فلو أوصيت بهم إليَّ وإلى نظرائك من أهل بيتك فسكت عمر، فقال مسلمة: ألا توصي يا أمير المؤمنين؟

قال: فبم أوصي؟ فوالله لا أعلم أنَّ لي من مال، فقال مسلمة: هذه مائة ألف دينار، فمُر فيها بما أحببت، قال عمر: أو تقبل يا مسلمة؟ قال: نعم، قال عمر: تُردُّ عليَّ من أُخذت منه ظلمًا.

ثم أدركته الغيبوبة، فبكى مسلمة، وقال: يرحمك الله، لقد ألنت منا قلوبًا قاسية، وأبقيت لنا في الصالحات ذكرًا.

فلما أفاق عمر قال: أسندوني، ثم قال لمسلمة: أَبِالفَقْر تخوفني يا مسلمة؟

أما قولك: إني أفرغت أفواه ولدي من هذا المال فوالله ما منعتهم حقًا هو لهم.

وأما قولك: لو أوصيت بهم، فإن وليي الله الذي نزل الكتاب، وهو يتولى الصالحين، وإن بني أحد رجلين، إما رجل يتقي الله فسيجعل الله له رزقًا، وإما مكب على المعاصي، فإني لم أكن لأقويه على معصية الله.

ثم دعا أولاده - وكانوا بضعة عشر - فدعاهم - فدخلوا عليه فنظر إليهم، وصعد النظر وصوبه، وبكى ثم قال: بنفسي فتية تركتهم

· الرقا توالمتعبي المنافق المتعبي المنافق المتعبي المنافق المتعبي المنافق الم

ولا مال لهم!!

أي بَنيٌّ: لقد تركتكم وتركت لكم خيرًا كثيرًا، لا تمرون بأحد من المسلمين، وأهل ذمتهم إلا رأوا لكم حقًّا.

يا بني: إن أباكم مثل بين أمرين؛ إما أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار، أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة، فكان أن تفتقروا ويدخل الجنة أحب، وقوموا يعصمكم الله، قوموا يرزقكم الله(1).

ومرت الأيام، وكبر الصغار، وأثرى هؤلاء الفتية الفقراء ووزعوا المال يمينًا وشمالا في سبيل الله، وكان من قرابتهم وعمومتهم من ترك لهم الآباء أكداس المال من كل أنواعه فبددوها وعادوا فقراء مملقين يتكففون الناس.

لقد عهدنا جل الآباء في عصرنا يضعون نصب أعينهم توريث المال والمتاع للذرية، ويوصون أبناءهم بمسارب تثميره.

\*\*\*

### \* رضا الناس غاية لا تدرك:

قال الإمام عبد الرحمن بن بطة الحافظ: يصف حاله مع أهل زمانه: (عجبت من حالي في سفري وحضري، مع الأقربين مين والأبعدين، والعارفين والمنكرين، فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقًا أو مخالفًا دعاني إلى

<sup>(1)</sup> انظر: أبا نعيم الأصبهاني: الحلية ٣٣٣/٥، ومختصره صفة الصفوة، لابن الجوزي الطبعة دار المعرفة، تحقيق محمود فاخوري، ومحمد رواس قلعجي.

متابعته على ما يقوله وتصديق قوله والشهادة له، فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك - كما يفعل أهل هذا الزمان - سمايي موافقًا، وإن وقفت من حرف من قوله أو في شيء من فعله سمايي مخالفًا، وإن ذكرت في واحد منها أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد سماني خارجيًّا، وإن قرأت عليه حديثًا في التوحيد سماني مشبهًا، وإن كان في الرؤية سماني سالميًّا، وإن كان في الإيمان سماني مرجئًا، وإن كان في الأعمال سماني قدريًّا، وإن كان في المعرفة سماني كراميًّا، وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبيًّا، وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضيًّا، وإن سكت عن تفسير آية أو حديث فلـم أجب فيهما إلا بهما سماني ظاهريًّا، وإن أجبت بغيرهما سماني باطنيًّا، وإن أجبت بتأويل سماني أشعريًّا، وإن جحدهما سماني شفعويًا، وإن كان في القنوت سماني حنفيًّا، وإن كان في القرآن سماني حنبليًّا، وإن ذكر رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخبار - إذ ليس في الحكم والحديث محاباة - قالوا: طعن في تزكيتهم، ثم أعجبت من ذلك أنهم يسمعونني فيما يقرءون على من أحاديث رسول الله على ما يـشتهون من هذه الأسامي.

وفي الختام بين سبيله ومنهجه تجاه الفرق والآراء فقال: (وإني مستمسك بالكتاب والسنة، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وهو الغفور الرحيم).

نعم إن إرضاء البشر شيء ليس في الإمكان، ذلك أن علمهم قاصر، وعقولهم محدودة، يعتورهم الهوى والنقص، ويتفاوتون فيما بينهم تفاوتًا بينًا في الإدراك والفهم، فكيف نرضيهم؟

\*\*\*

# \* أرفع الصبر ما كان اختياريًّا:

قال ابن قيم الجوزية: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية – قدس الله روحه – يقول: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأها أكمل من صبره على إخوته له في الجب، وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه، فإن هذه الأمور حرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر، وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا، ومحاربة للنفس، ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة، فإنه كان شابًا، وداعية الشباب إليها قوية، وعزبًا ليس له ما يعوضه ويبرد شهوته، وغريبًا، والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه من بين أصحابه ومعارفه وأهله، ومملوكًا؛ والمملوك أيضًا ليس وازعه كوازع الحر، والمرأة جميلة، وذات منصب، وهي سيدته، وقد غاب الرقيب، وهي الداعية إليه نفسها، والحريصة على ذلك أشد الحرص، ومع ذلك توعدته – إن لم يفعل – بالسحن والصغار، ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيارًا، وإيثارًا لما عند الله، وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه (۱).

<sup>(1)</sup> تهذیب مدارج السالکین ص ۳۵۳ – ۳۵۶.

## \* أهل الحديث هم أهل الحق:

قال قوام السنة الأصبهاني: (ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، ومع اختلاف بلدالهم وزمالهم، وتباعد ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطرًا من الأقطار وحدهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، ونمط واحد، يجرون على طريقة لا يحيدون عنها، ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد، ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافًا ولا تفرقًا في شيء ما وإن قل، بل ولو جمعت ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد، وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟) (١).

#### \*\*\*

\* قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا بد في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْد مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ \* وَمَا أُمرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُوثُوا الزَّكَاةِ وَذَلَكَ دين لللّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ويُؤثُوا الزَّكَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزينِ الْقَيِّمَةِ ﴿ إِلَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابِ مِنَ اللّهِ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ \* أَلَا لِلّهِ الْحَكَيمِ \* إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابِ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ \* أَلَا لِلّهِ اللّهِ مُخْلَصًا لَهُ الدِّينَ \* أَلَا لِلّهِ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُخْلَصًا لَهُ الدِّينَ \* أَلَا لِلّهِ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ اللّهَ مُخْلَصًا لَهُ الدِّينَ \* أَلَا لِلّهِ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(1) موقف ابن تيمية من الأشاعرة . د. عبد الرحمن بن صالح المحمود ٧٤/١.

فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة، كالإيمان بالله ورسوله والعبادات البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله والإحسان إلى عباد الله بالنفع ومال: هو مأمور بأن يفعله خالصًا لله رب العالمين، لا يطلب من مخلوق عليه جزاء: لا دعاء ولا غير دعاء، فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء، لا دعاء ولا غيره.

وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب بل ولا يستحب إلا في بعض المواضع، ويكون المسئول مأمورًا بالإعطاء قبل السؤال، إذا كان المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين فالرسول أولى بـذلك في فإنه أجل قدرًا وأغنى بالله من غيره، فإن سؤال المخلوقين فيه تـلاث مفاسد:

\* مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك.

\* ومفسدة إيذاء المسئول وهي من نوع ظلم الخلق.

وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة وقد نزه الله رسوله عن ذلك كله.

وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به كما يأمرهم بسائر الواجبات والمستحبات، وإن كان هو ينتفع بدعائهم له فهو أيضًا ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة، فإنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم

شيء»، ومحمد على هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات، فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء.

ولهذا لم تجرِ عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال، لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثواهم شيء، وليس كذلك الأبوان، فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره، وإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى الأب، كما قال في الحديث الصحيح: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له»، فالنبي على – فيما يطلبه من أمته من الدعاء – طلبه طلب أمر وترغيب ليس بطلب سؤال، فمن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه، فهذ أمر الله به في القرآن بقوله: ﴿ صَلُوا عَلَيْه وَسَلّمُوا تَسْليمًا ﴾.

والأحاديث عنه في الصلاة والسلام معروفة.

\*\*\*

# \* وقال شيخ الإسلام:

#### فصل جامع:

قد كتبت فيما تقدم في مواضع قبل بعض القواعد، وآخر مسودة الفقه: أن جماع الحسنات العدل، وجماع السيئات الظلم؛ وهذا أصل جامع عظيم.

وتفصيل ذلك: أن الله خلق الخلق لعبادته، فهذا هو المقصود

المطلوب لجميع الحسنات، وهو إخلاص الدين كله لله، وما لم يحصل فيه هذا المقصود: فليس حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله في الآخرة، وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب في الدنيا، وكل ما لهى عنه فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة، ووضع للشيء في غير موضعه: فهو ظلم.

وقد جمع - سبحانه - في هذه السورة وفي الأنعام وفي غيرهما ذنوب المشركين في نوعين:

أحدهما: أمر بما لم يأمر الله به كالشرك ونهى عما لم ينه الله عنه كتحريم الطيبات.

فالأول: شرع من الدين ما لم يأذن به الله. والثانى: تحريم لما لم يحرمه الله.

وكذلك في الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار: عن النبي على: عن الله -تعالى-: «إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم النبي على: عن الله -تعالى-: «إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، فحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرهم أن يسشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا».

#### \*\*\*

\* قال الشيخ المباركفوري في (تحفه الأحوذي): في قوله: «وفساد عريض»: (وذلك لأنكم إن لم تزوجوها إلا من ذي مال أو جاه ربما بقي أكثر نسائكم بلا أزوج وأكثر رجالكم بلا نساء فيكثر الافتتان بالزنا، وإذا أراد الرجل أن يزوج ابنته فلا بد من مراعاة أربعة أمور

في مذهب الجمهور: أن يراعي الدين والنسب والصنعة، فلا تـزوج المسلمة من كافر، ولا الصالحة من فاسق، ولا الحرة من عبد، فإن رضيت المرأة أو وليها بغير كفء صح النكاح.

ومما يناسب ذكره هنا قصة زواج مبارك أبو الإمام العظيم عبد الله بن المبارك - رحمه الله - وكان رجلا تركيًا، وكان عبدًا لرجل خوارزمي من التجار من همذان من بني حنظلة، وكان رجـــلا تقيَّـــا صالحًا، كثير الانقطاع للعبادة، محبًّا للخلوة، شديد التــورع، ومــن حديثه: (أنه كان يعمل في بستان لمولاه وأقام فيه زمانًا، ثم إن مـولاه صاحب البستان جاءه يومًا، وقال له: أريد رُمانًا حلوًا، فمضى إلى بعض الشجر، وأحضر منها رمانًا، فكسره فوجده حامضًا، فحَرَدَ -أى غضب - عليه، وقال: أطلب الحلو فتحضر لي الحامض!! هات حُلوًا، فمضى، وقطع من شجرة أخرى، فلما كسره وجده أيضًا حامضًا، فاشتد حرده عليه، وفعل ذلك مرة ثالثة، فذاقه، فوجده أيضًا حامضًا، فقال له بعد ذلك: أنت ما تعرف الحلو من الحامض؟ فقال: لا، فقال: وكيف ذلك؟ فقال: لأبي ما أكلت منه شيئًا حتى أعرفه، فقال: ولم لم تأكل؟ قال: لأنك ما أذنت لي بالأكل منه، فعجب من ذلك صاحب البستان، وكشف عن ذلك فوجده حقًّا، فعظم في عينيه، وزاد قدره عنده، وكانت له بنت خُطب ت كشيرًا، فقال له: يا مبارك، من ترى تزوج هذه البنت؟ فقال: أهل الجاهلية كانوا يزوجون للحسب، واليهود للمال، والنصارى للجمال، وهذه الأمة للدين، فأعجبه عقله، وقال لها: ما أرى لهذه البنت زوجًا غير مبارك فتمت عليه بركة أبيه، وأنبته الله نباتًا.

\*\*\*

\* شذرات وقطوف:

التحفظ والاحتراز من أكل الحرام... ولكن!!

\* قال – رحمه الله –:

ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام، والظلم والزنا، والسرقة، وشرب الخمر، ومن النظر المحرم وغير ذلك ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه!! حتى يرى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة، وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يُلقي لها بالا يترل منها أبعد مما بين المشرق والمغرب، وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات لا يبالي ما يقول (1).

\*\*\*

\* تصيد الأخطاء:

قال الإمام الشعبي: (لو أصبت تسعًا وتسعين، وأخطأت واحدة: لأخذوا الواحدة وتركوا التسمع والتسمين)؛ وإذا تسبين هذا:

(1) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ٥٥.

الدقا والمتعت

عُلم أن مجرد تصيد الأخطاء، وتتبع العثرات، والبحث عن الهفوات، كل ذلك مع التغافل عن الحسنات، دليل على فساد القصد وسوء الطوية وقلة الدين.

\*\*\*

### \* أيهما أعظم؟!

كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها (ذات أنواط) فقال بعض الناس: يا رسول الله: اجعل لنا أنواط كما لهم ذات أنواط؟ فقال على: «الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة، إلها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم» فأنكر النبي على محرد مشابهتهم الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها، معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أطم من ذلك من مسابهتهم المشركين أو ما هو الشرك بعينه؟ أيهما أعظم – يا ترى – شجرة يعلق عليها سلاح في عنها لأن فيها اقتداء بفعل الكفار أم نظام حياة فيه التشريع والتحليل والتحريم والإلزام والعقوبة على المخالفة؟! (1).

بالراعي تصلح الرعية وبالعدل تمتلك البرية، ومن عدل في سلطانه استغنى عن أعوانه، والظلم مسلبة النعم ومجلبة النقم، وأقرب الأشباه صرعة الظلم، وأنفذ السهام دعوة المظلوم.

\*\*\*

(1) الولاء والبراء في الإسلام ٣٢٦ د. محمد سعيد القحطاني.

الدقا تقالمتعت الدادة المتعت

### الزكاة لشراء كتب العلم:

قال ابن تيمية: (ومن ليس معه ما يشتري كتبًا يــشتغل فيهـا، يجوز له الأخذ من الزكاة ما يشتري به ما يحتاج إليه من كتب العلــم الذي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منه)(١).

\*\*\*

## \* الذهاب إلى الأسواق والمنتزهات:

(ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التي يشهد فيها المنكرات ولا يمكنه الإنكار إلا لموجب شرعي: مثل أن يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه أو دنياه لا بد فيه من حضوره أو مكرهًا، فأما حضوره لمجرد الفرجة وإحضار امرأته تشاهد ذلك، فهذا مما يقدح في عدالته ومروءته إذا أصر عليه والله أعلم)(1).

# \* شرح حديث: «أنت ومالُك الأبيك»:

عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا أتى رسول الله على يخاصمُ أباه في دَيْن عليه، فقال نبي الله على: «أنت ومالك لأبيك»(٣).

قال ابن حبان: معناه أنه الله وزجر عن معاملته أباه بما يعامل بــه الأجنبيين، وأمر ببره والرفق به في القول والفعل إلى أن يصل إليه ماله فقال له: أنت ومالك لأبيك، لأن مـال الابـن يملكـه الأب في

<sup>(1)</sup> مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ١٦/٢.

<sup>(2)</sup> مجموع الفتاوي ۲۸/۲۸.

<sup>(3)</sup> صحیح ابن حبان ۱۹۱۱.

الدقا والمتعبي المناها والمتعب

حياته عن غير طيب نفس من الابن به.

### \* القيام والتقبيل:

سئل الإمام مالك - رحمه الله -: قيل: فالرجل يقوم للرجل له الفقه والفضل فيجلسه في مجلسه؟ قال: يكره ذلك ولا بأس أن يوسع له.

وسُئل عن الرجل يقبل يد الوالي أو رأسه، قال ليس ذلك من عمل الناس (عمل أهل المدينة) وهو من عمل الأعاجم (١).

## \* القيام وإصلاح ذات البين:

(ولم تكن عادة السلف على عهد النبي الله وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام لما يرونه عليه السلام كما يفعله كثير من الناس، فكانوا إذا رأوه لم يقوموا له، لما يعلمون من كراهته لذلك.. وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيًا له فحسن).

(وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه، ولم يعلم العادة الموافقة للسنة، فالأصلح أن يقام له لأن ذلك أصلح لذات البين، وإزالة التباغض والشحناء)(١).

\*\*\*

(1) أبو زيد القيرواني: الجامع ١٩٧.

(2) ابن تيمية الفتاوى ٢٧٤.

الدقا قالمتعت

# \* التوكل على الله:

حُكي أن حامًا الأصم كان رجلا كثير العيال، وكان لـــه أولاد ذكور وإناث، ولم يكن يملك حبة واحدة، وكان قدمه التوكل.

فجلس ذات ليلة مع أصحابه يتحدث معهم، فتعرضوا لـذكر الحج، فداخل الشوق قلبه، ثم دخل علـى أولاده، فجلـس معهـم يحدثهم، ثم قال لهم لو أذنتم لأبيكم أن يذهب إلى بيت ربه في هـذا العام حاجًا، ويدعو لكم، ماذا عليكم لو فعلتم؟

فقالت زوجته وأولاده: أنت على هذه الحالة لا تملك شيئًا ونحن على ما ترى من الفاقة، فكيف تريد ذلك ونحن بهذه الحالة؟

وكان له ابنة صغيرة فقالت: ماذا عليكم لو أذنتم له، ولا يهمكم ذلك، دعوه يذهب حيث يشاء فإنه مناول للرزق وليس برزَّاق.

فذكرهم ذلك، فقالوا: صدقت والله هذه الصغيرة يا أبانا انطلق حيث أحببت.

فقام من وقته وساعته أحرم بالحج، وخرج مسافرًا.

وأصبح أهل بيته يدخل عليهم جيرانهم يوبخونهم كيف أذنوا لــه بالحج!

وتأسف على فراقه أصحابه وجيرانه.

فجعل أولاده يلومون تلك الصغيرة، ويقولون: لو سكت ما تكلمنا.

الدقا توالمتعت

فرفعت الصغيرة طرفها إلى السماء، وقالت: إلهي وسيدي ومولاي، عودت القوم بفضلك، وأنك لا تضيعهم فلا تخييهم، ولا تخجلني معهم.

فبينما هم على هذه الحالة، إذ خرج أمير البلدة: متصيدًا، فانقطع عن عسكره، فحصل له عطش شديد، فاجتاز بيت الصالح حاتم الأصم، فاستسقى منه ماء وقرع الباب، فقالوا: من أنت؟

قال: الأمير ببابكم يستسقيكم، فرفعت زوجة حاتم رأسها إلى السماء، وقالت: إلهي وسيدي سبحانك! البارحة بتنا جياعًا، واليوم يقف الأمير على بابنا يستسقينا!

ثم إنها أخذت كوزًا جديدًا وملأته ماءً، وقالت: للمتناول منها: اعذرونا.

فأخذ الأمير الكوز وشرب منه، فاستطاب الشرب من ذلك الماء، فقال: هذه الدار لأمير؟ فقالوا: لا والله، بل لعبد من عباد الله الصالحين يعرف بحاتم الأصم.

(وخلال ذلك لحق به أتباعه وجيشه) فقال الأمير: لقد سمعت به.

فقال الوزير: يا سيدي، لقد سمعت أنه البارحة أحرم بالحج، وسافر ولم يخلف لعياله شيئًا، وأخبرت ألهم البارحة باتوا جياعًا.

فقال الأمير: ونحن أيضًا قد ثقلنا عليهم اليوم، وليس من المروءة

الدقائوالمتعر الدائوالمتعر

أن يثقل على مثلهم.

ثم حل الأمير منطقته من وسطه ورمى بها في الدار، ثم قال لأصحابه: من أحبني فليلق منطقته، فحل جميع أصحابه مناطقهم، ورموا بها إليهم، ثم انصرفوا.

فقال الوزير: السلام عليكم أهل البيت، لآتينكم الساعة بــثمن هذه المناطق.

فلمَّا أنزل الأمير، رجع إليهم الوزيرُ، ودفع إليهم ثمن المناطق مالا جزيلا واستردها منهم.

فلما رأت الصبية الصغيرة ذلك بكت بكاءً شديدًا، فقالوا لها: ما هذا البكاء؟ إنما يجب أن تفرحي، فإن الله قد وسع علينا.

فقالت: يا أُمَّ، والله إنما بكائي كيف بتنا البارحة جياعًا، فنظر البينا مخلوق نظرة واحدة، فأغنانا بعد فقرنا، فالكريم الخالق إذا نظر إلينا لا يكلنا إلى أحد طرفة عين، اللهم انظر إلى أبينا وبره بأحسس التدبير.

هذا ما كان من أمرهم، وأما ما كان من أمر حاتم أبيهم، فإنه لما خرج محرمًا ولحق بالقوم، توجه أمير الركب، فطلبوا له طبيبًا، فلم يجدوا، فقال: هل من عبد صالح؟

فدل على حاتم، فلما دخل عليه وكلمه دعا له فعوفي الأمير من وقته.

فأمر له بما يركب وما يأكل وما يشرب فنام تلك الليلة مفكرًا في

أمر عياله، فقيل له في منامه، يا حاتم من أصلح معاملته معنا أصلحنا معه.

ثم أخبر بما كان من أمر عياله، فأكثر الثناء على الله - تعالى -، فلما قضى حجه ورجع، تلقته أولاده، فعانق الصبية الصغيرة، وبكى، ثم قال: (صغار قوم كبار قوم آخرين)، إن الله لا ينظر إلى أكبركم، ولكن ينظر إلى أعرفكم به فعلكيم بمعرفته والاتكال عليه، فإنه من توكل على الله فهو حسبه.

#### \*\*\*

# \* العلم يرفع:

قال أبو يوسف: توفي أبي وخلفني صغيرًا في حجر أمي، فأسلمتني إلى قصَّار أحدمه فكنت أدع القصار وأمرُّ إلى حلقة أبي حنيفة، فأجلس أستمع، فكانت أمي تجيء خلفي إلى الحلقة فتأخذ بيدي وتذهب بي إلى القصَّار.

وكان أبو حنيفة يعنى بي لما يرى من حضوري وحرصي على التعلم، فلما كثر ذلك على أمي، وطال عليها هربي، قالت لأبي حنيفة: ما لهذا الصبي فساد غيرك، هذا صبي يتيم لا شيء له، وإنما أطعمه من مغزلي وآمل أن يكسب دانقًا يعود به على نفسه.

فقال لها أبو حنيفة: هو ذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفُـستق، فانصرفت عنه. قال أبو يوسف: ثم لزمت أبا حنيفة وكان يتعاهدين بماله، فما ترك لي خلة فنفعني الله بالعلم ورفعني حتى تقلدت القضاء، وكنت أحالس هارون الرشيد وأكل معه على مائدته، فلما كان في بعض الأيام، قدم إلى هارون الرشيد فالوذج، فقال لي يا يعقوب: كل منه فليس يعمل لنا مثله كل يوم.

فقلت: وما هذا يا أمير المؤمنين؟

فقال: هذا فالوذج بدهن الفستق، فضحكت، فقال لي: مم تضحك؟ فقلت: خيرًا أبقى الله أمير المؤمنين قال: لتخبرني، وألح عليّ. فأخبرته بالقصة من أولها إلى آخرها، فعجب من ذلك وقال:

فاخبرته بالفصة من اولها إلى اخرها، فعجب من دلك وفال: لعمري إن العلم ليرفع وينفع دينًا دنيا، وترحم على أبي حنيفة وقال: كان ينظر بعين عقله ما لا يراه بعين رأسه(١).

#### \*\*\*

\* أخرج الهروي في ذم الكلام (ص ٢٧٠) عن سليمان بن أحمد بن أيوب قال: سمعت زكريا بن يحيى الساجي يقول: (كنا نميشي في بعض أزقة البصرة إلى بعض المحدثين؛ فأسرعنا المشي، ومعنا رجل ماجن متهم في دينه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها؛ كالمستهزئ، فلم يزل من موضعه، حتى

(1) تاريخ بغداد ٢٤٤/١٤، وفيات الأعيان ٣٨٠/٦.

الرقا والمتعبي المنافعة

جفت رجلاه وسقط).

ونظير هذا في زماننا رجل يستهزئ، بالسنن، ويقول عنها إلها من التوافه والمحدثات والقشور، وآخر يستهزئ بمن يلبس إزاره إلى إنصاف ساقيه ويقول: باب ما ورد في الفانيلة، وآخر يستهزئ بسنة حل الأزرار، ويكشف عن فحذه النتنة الخبيثة ويقول: اكشفوا عن أفخاذكم كما فعل الرسول ﷺ، ألا قاتل الله الهوى والجفاء، انظر ماذا يفعل بصاحبه فكيف إذا اجتمع معه أن يكون عصبيًّا غبيًّا، فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ فاللهم عيادًا بك من هؤلاء نسأل الله العلى العظيم أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وعظيم عقابه، وشديد عذابه، إن ربي لسميع الدعاء، (اللهم فعيادًا بك ممن قصر في العلم والدين باعه، وطالت في الجهل وآذي عبادك ذراعه؛ فهو لجهله يرى الإحسان إساءة والسنة بدعة والمعروف منكرًا، ولظلمه يجزي بالحسسنة سيئة كاملة، وبالسيئة الواحدة عشرًا؛ قد اتخذ بطر الحق وغم الناس سلمًا إلى ما يحبه من الباطل؛ ويرضاه، ولا يعرف من المعروف ولا ينكر من المنكر إلا ما وافق إرادته وهواه، يستطيل على أولياء الله وحزبه بأصغريه، ويجالس أهل الغي والجهالة ويزاحمهم بركبتيه، قد ارتوى من ماء آجن وتضلع؛ واستشرق إلى مراتب ورثــة الأنبيــاء وتطلع؛ يركض في ميدان جهله مع الجاهلين؛ ويبرز عليهم في الجهالة فيظن أنه من السسابقين، وهو عند الله ورسوله والمؤمنين عن تلك الوراثة النبوية بمعزل، وإذا نزل الورثة منازلهم منها فمترلة منها أقصى وأبعد مترل:

# نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد مسترل

وعياذًا بك ممن جعل الملامة بضاعته، والعذل نصيحته، وهو دائمًا بيدي في الملامة ويعيد، ويكرر على العذل فلا يُفيد ويستفيد. بل عياذًا بك من عدو في صورة ناصح، وولي في مسلاخ بعيد كاشح؛ يجعل عداوته حذرًا وإشفاقًا وتنقيره إسعافًا وأرفافًا (1).

بل عيادًا بك ممن جعل رد السنن طريقته؛ والسخرية والاستهزاء بأهلها سجيته، وهو لفرط حمقه وعظيم اتباعه لهواه، وتركه للهدي، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري.

وإذا كان العين لا تكاد تفتح، والميزان بهم يخفُّ ولا يرجح، فما أحرى اللبيب بأن لا يعيرهم من قلبه جزءًا من الالتفات؛ ويــسافر في طريق مقصده بينهم سفره إلى الأحياء بين الأموات.

#### \*\*\*

\* قال ابن قيم الزوجية - رحمه الله - تعالى $^{(7)}$ :

(العبد من حينئذ استقرت قدمه في هذه الدار؛ فهو مسافر فيها إلى ربه ومدة سفره هي عمره الذي كتب له؛ فالعمر هو مدة سفر

<sup>(1)</sup> من كلام العلامة ابن القيم -رحمه الله- بتصرف يسير.

<sup>(2)</sup> طريق الهجرتين، وباب السعادتين ص ١٧٦ - ١٧٧.

الإنسان في هذه الدار إلى ربه، ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره، فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل، فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر؛ فالكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه، فيهتم بقطعها سالًا غائمًا، فإذا قطعها جهل الأحرى نصب عينيه، ولا يطول عليه الأمد؛ فيقسو قلبه، ويمتد أمله، ويحصر بالتسويف والوعد والتأخير والمطل.

بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة؛ فيحتهد في قطعها بخير ما بحضرته، فإنه إذا تيقن قصرها، وسرعة انقضائها؛ هان عليه العمل، فطوعت له نفسه الانقياد إلى التزود، فإذا استقبل المرحلة الأخرى من عمره استقبلها كذلك، فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها؛ فيحمد سعيه، ويبتهج بما أعده ليوم فاقته وحاجته، فإذا طلع صبح الآخرة، وانقشع ظلام الدنيا؛ فحينئذ يحمده سراه، وينجاب عنه كراه، فما أحسن ما يستقبل يومه وقد لاح صباحه، واستبان فلاحه.

#### ثم الناس في قطع هذه المراحل قسمان:

- فقسم قطعوها - مسافرين فيها - إلى دار الـشقاء، فكلمـا قطعوا منها مرحلة قربوا من تلك الدار وبعدوا عن رجمـم وعـن دار كرامته، فقطعوا تلك المراحل بمساخط الرب، ومعاداته، ومعاداة رسله وأوليائه ودينه، والسعي في إطفاء نوره وإبطال دعوته وإقامة دعـوة غيرها.

فهؤلاء جعلت أيامهم يسافرون فيها إلى الدار التي خلقوا لها، واستعملوا بها، فهم مصحوبون فيها بالشياطين الموكلة بهم، يسوقولهم إلى منازلهم سوقًا، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا السَّيَّاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴾ [مريم: ٨٣]، أي: تُزعجهم إلى المعاصي والكفرازعاجًا، وتسوقهم سوقًا.

القسم الثاني: قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام، وهو ثلاثة أقسام:

- \* ظالم لنفسه.
  - \* و مقتصد.
- \* وسابق بالخيرات بإذن الله -.

وهؤلاء كلهم مستعدون للسير، موقنون بالرُّجعى إلى الله، ولكن متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره، وفي نفس السير وسرعته وبطئه.

#### \*\*\*

\* قال ابن قيم الجوزية - رحمه الله - تعالى<sup>(١)</sup>:

(السائر إلى الله والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد، لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين:

- \* قوة علمية.
- \* وقوة عملية.

(1) طريق الهجرتين، وباب السعادتين، ص ١٧٤ - ١٧٥.

فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق، ومواضع السلوك؛ فيقصدها سائرًا فيها، ويجتنب أسباب الهلاك، ومواضع العَطَب، وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل.

فقوته العلمية كنور عظيم بيده، يمشي في ليلة عظيمة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله؛ من الوهاد والمتآلف، ويعثر به؛ من تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة وكما كان بطن أمه حجابًا لجسمه عن هذه الدار فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة، فخروج قلبه عن نفسه بارزًا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه من بطن أمه بارزًا إلى هذه الدار.

وهذا معنى ما يذكر عن المسيح أنه قال: (يا بني إسرائيل، إنكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين).

ولما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصورها - فضلا عن أن يصدقوا بها - فيقول القائل: كيف يولد الرجل الكبير، أو كيف يولد القلب، لم يكن لهم إليها همة ولا عزيمة؛ إذ كيف يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدقه؟

ولكن إذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدَّق بذلك، وعَلِم أنه لم يولد قلبه بعد. الرقائقالمتعت الدائقائقالمتعت

\* قال ابن القيم الجوزية - رحمه الله - تعالى  $^{(1)}$ :

### محاسبة لنفس نوعان:

\* نوع قبل العمل.

\* و نوع بعده.

فأما النوع الأول؛ فهو يقف عند أول همته وإرادته، ولا يبادر بالعمل حتى يتبن له رجحانه على تركه.

قال الحسن البصري – رحمه الله –: (رحم الله عبدًا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر).

وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تحركت النفس من الأعمال وهمَّ به العبد، وقف أولا ونظر: هل ذلك العمل مقدور له أو غير مقدور ولا مستطاع؟

فإن لم يكن مقدورًا لم يقدم عليه، وإن كان مقدورًا وقف أخرى ونظر: هل فعله خير له من تركه، أو تركه خير له من فعله؟

فإن كان الثاني تركه ولم يقدم عليه، وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة ونظر: هل الباعث عليه إرادة وجه الله وثوابه أم إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ فإن كان الثاني لم يقدم عليه وإن أفضى به إلى مطلوبه؛ لئلا تعتاد النفس الشرك؛ ويخفى عليها العمل لغير الله، فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله، حتى يصير أثقل شيء عليها، وإن كان الأول وقف وقفة أحرى ونظر: هل هو

(1) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ١٣٤/١ - ١٣٦.

معان عليه، وله أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجًا إلى ذلك أم لا؟

فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه؛ كما أمسك النبي الله عنه الجهاد بمكة حتى صار له شو كة وأنصار، وإن وجده معانًا عليه فليقدم عليه فإنه منصور، ولا يفوت النجاح إلا من فوت خصلة من هذه الخصال، وإلا مع اجتماعها لا يفوته النجاح.

فهذه أربع مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل الفعل؛ فما كل ما يريد العبد فعله يكون مقدورًا له، ولا كل ما يكون مقدورًا له من تركه يكون فعله خيرًا له من تركه، ولا كل ما يكون فعله خيرًا له من تركه يفعله لله، ولا كل ما يفعله لله يكون معانًا عليه، فإذا حاسب نفسسه على ذلك تبيّن له ما يقدم عليه، وما يُحجم عنه.

النوع الثاني: محاسبة النفس بعد العمل؛ وهو ثلاثة أنواع:

أحدها: محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله؛ فلا توقعها على الوجه الذي ينبغى.

وحق الله في الطاعة ستة أمور...، وهي: (الإخلاص في العمل)، و(النصيحة لله فيه)، و(متابعة الرسول فيه)، و(شهود مشهد الإحسان فيه)، و(شهود تقصيره فيه بعد ذلك كله).

الثاني: أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرًا له مــن فعله.

الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح، أو معتاد: لم فعله؟ وهل

أراد به الله والدار الآخرة؟ فيكون رابحًا، أو أراد به الدنيا وعاجلها، فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به.

#### \*\*\*

### \* قال ابن القيم الجوزية - رحمه الله -(¹):

(قد أكثر الناس من الكلام في (الزهد)، وكل أشار إلى ذوقه، ونطق عن حاله وشاهده، فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم، والكلام بلسان العلم أوسع من الكلام بلسان النوق، وأقرب إلى الحجة والبرهان.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية – قدس الله روحه – يقــول: (الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضــرره في الآخرة)(۱).

وهذه العبارة من أحسن ما قيل في: (الزهد والورع) وأجمعها.

### \* وقال أيضًا - رحمه الله - تعالى:

### الزهد على أربعة أقسام:

أحدها: فرض على كل مسلم، وهو الزهد في الحرام.

وهذا متى أخل به انعقد سبب العقاب، فلا بد من وجود مسببه ما لم ينعقد سبب آخر يضاده.

الثانى: زهد مستحب، وهو على درجات في الاستحباب بحسب

(1) مدارج السالكين ١٢/٢.

(2) انظر تفصيل ذلك في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ٦٢٠/١٠ - ٦٥١.

المزهود فيه، وهو الزهد في المكروه وفضول المباحات والتفنن في الشهوات المباحة.

الثالث: زهد الداخلين في هذا الشأن، وهم المشمرون في السير إلى الله وهو نوعان:

أحدهما: الزهد في الدنيا جملة، وليس المراد تخليها من اليد ولا إخراجها وقعوده صفرًا منها، وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية، فلا يلتفت إليها، ولا يدعها تساكن قلبه وإن كانت في يده.

الآفات كثيرة، غير أنما تتجمع في آفتين اثنين، وهما:

الآفة الأولى: الهوى...!

قال الشعبي – رحمه الله تعالى – (1): (إنما سُمي الهوى هـوى، لأنه يَهُوي بصاحبه) فالهوى (عن الخير صاد، وللعقل مضاد؛ لأنه ينتج من الأخلاق قبائحها، ويظهر من الأفعال فضائحها، ويجعل سـتر المروءة مهتوكًا، ومدخل الشر مسلوكًا) (1).

وما دام الهوى والعقل متعاديان، (فالواجب على المرء: أن يكون لرأيه مسعفًا، ولهواه مسوفًا، فإذا اشتبه عليه أمران اجتنب أقربهما من هواه؛ لأن في مجانبته الهوى إصلاح السرائر، وبالعقل تصلح الضمائر)(").

<sup>(1)</sup> أدب الدنيا والدين للماوردي، ص ٣٩.

<sup>(2)</sup> أدب الدنيا والدين للماوردي، ص ٣٨.

<sup>(3)</sup> روضة العقلاء، لابن حبان، ص ١٩.

قال الشاطبي - رحمه الله تعالى - (أ): (قد جعل الله اتباع الهوى مضادًا للحق، وعده قسيمًا له، كما في قوله تعالى: (يَا دَاوُودُ إِنَّا مِضَادًا للحق، وعده قسيمًا له، كما في قوله تعالى: (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ حَلَيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ الْهَوَى فَيُصِطَلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ ﴿ ... [ص: ٢٦] الآية، وقال تعالى: (فَأَمَّا مَنْ طَغَى \* وَآثَوَرَ مَنْ سَبِيلِ اللّهِ ﴾ ... [ص: ٢٦] الآية، وقال تعالى: (فَأَمَّا مَنْ طَغَى \* وَآثَور الْحَيَاةَ اللّهُ نُيا \* فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِي الْمَأْوَى ﴾ [النازعات: ٣٩]، وقال في قسميه: (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى \* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِي الْمَأْوَى ﴾ [النازعات: ٣٩ - ٤]، وقال: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُوَ الْمَاوَى \* إِنْ هُوَ النَّهُ وَكَى \* إِنْ هُوَ النَّهُ وَكَى \* إِنْ هُوَ اللّهَ وَكَى \* إِنْ هُوَ اللّهُ وَكَى \* إِنْ هُوَ اللّهَ وَكَى \* إِنْ هُوَ اللّهُ وَكَى \* إِنْ هُوَى اللّهُ وَكَى \* إِنْ هُوَ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَكَى \* إِنْ هُوَ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فقد حصر الأمر في شيئين: الوحي؛ وهو الشريعة، والهوى، فلا ثالث لهما.

وإذا كان الأمر كذلك فهما متضادان، وحين تعين الحق في الوحى توجه للهوى ضده. فاتباع الهوى مضاد للحق).

وتأمل؛ فكل موضوع ذكر الله - تعالى - فيه الهوى فإنما جاء به في معرض الذم له ولُمَتَّبعيه.

وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس أنه قال: (ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه)، فهذا كله واضح في أن قصد الشارع: الخروج عن اتباع الهوى.

والهوى يأتي العاقل من أحد وجهين: الأول: من جهة قوى سلطانه.

(1) الموافقات، (١٢١/٢).

الرقا والمتعبي المالية المتعبي المالية المتعبي المالية المتعبي المالية المتعبي المالية المالية

**والثاني**: من جهة خفاء مكره.

### فأما الوجه الأول:

فهو أن يقوى سلطان الهوى بكثرة دواعيه؛ حتى تستولي عليه مغالبة الهوى والشهوات فيكل العقل عن دفعها، ويضعف عن منعها، مع وضوح قبحها في العقل المقهور بها.

وحسم هذا السبب؛ بأن يستعين المرء بالعقل على النفس النفور؛ فيشعرها ما في عواقب الهوى من شدة الضرر، وقبح الأثر، وكثرة الإجرام، وتراكم الآثام.

فإذا انقادت النفس للعقل بما قد أشعرت من عواقب الهـوى لم يلبث الهوى أن يصير بالعقل مدحورًا، وبالنفس مقهورًا.

فهو أن يخفي الهوى بكُره؛ حتى تتموه أفعاله على العقل، فيتصور القبيح حسنًا، والضرر نفعًا.

وهذا يدعو إليه أحد شيئين:

أما أن يكون للنفس ميل إلى ذلك الشيء، فتتصوره حسنًا لشدة ميلها، وحسمه: أن يجعل فكر قلبه حكمًا على نظر عينه؛ فإن العين رائدة الشهوة، والشهوة من دواعي الهوى، والقلب رائد الحق، والحق من دواعي العقل.

وأما السبب الثاني: فهو اشتغال الفكر في تمييز ما اشتبه، فيطلب الراحة في اتباع ما استسهل؛ حتى يظن أن ذلك أوفق أمر به، وأحمد حاليه، اغترارًا بأن الأسهل محمود، والأعسر مذموم، فلن يعدم أن يَتُورَّط

الدقاؤالمتعي المالية

بخدع الهوى وريبة المكر في كل مخوف حذر، ومكروه عسر (١).

### \* علم النفس:

قال ابن القيم - رحمه الله - في أقــسام النفــوس وطبائعهـا، وانقسام الناس بالنسبة إليها: وسألت يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن هذه المسألة وقطع الآفات والأشغال بتنقية الطريــق وتنظيفها؟

فقال لي جملة كلامه: النفس مثل الباطوس – وهو جب القذر – كلما نبشته ظهر وخرج، ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجوزه فافعل، ولا تشتغل بنبشه فإنك لن تصل إلى قراره، وكلما نبشت شيئًا ظهر غيره.

فقلت: سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ، فقال لي: مثل آفات النفس مثلا الحيات والعقارب التي في طريق المسافر، فإن أقبل على تفتيش الطريق عنها والاشتغال بقتلها انقطع ولم يمكنه السير قط، ولكن لتكن همتك المسير والإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله ثم امض على سيرك.

فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جدًّا، وأثنى على قائله (١).

قال ابن القيم - رحمه الله - بعد أن ذكر الخلاف في الـسمع

<sup>(1)</sup> أدب الدنيا والدين للماوردي، ص ٣٩ - ٤٥.

<sup>(2)</sup> مدارج ۳۱۳/۲.

الدقا والمتعبي المالية المتعبي المالية المتعبي المالية المتعبي المالية المتعبي المالية المالية

والبصر: أيهما أشرف؟

قال شيخ الإسلام تقي الدين – قدس الله روحه ونور ضريحه: وفصل الخطاب إن إدراك السمع أعهم وأشمل، وإدراك البصر أتم وأكمل، فهذا له التمام والكمال، وذاك له العموم والشمول، فقد ترجح كل منهما بما اختص به كلامه. تم كلامه (۱).

وقال المعتصم يومًا لبعض أصحابه: يا فلان... إذا نصر الهـوى ذهب الرأي.

وسمعت رجلا يقول لشيخنا: إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد، أو قال: - نسيه - فقال الشيخ: هكذا من خان الله - تعالى - ورسوله في مسائل العلم (٢).

\* ديوان العرب:

قصيدة (كُتبَ الموت) لعمر بن مظفر بن الوردي:

كتبب المبوت على الخليق فكهم

قـــل مـــن جمــع وأفـــنى مـــن دولا أيــــن نحـــرود وكنعـــان ومـــن

يــــن هــــرود و هنعـــان ومـــن ملــــك الأرض وولى وعــــزل؟

أيسن مسن سسادوا وشسادوا وبنسوا؟

هلك الكل ولم تغن القلل

(1) بدائع ۷۲/۱.

(2) روضة المحبين ص ٤٨٠.

الدقا توالمتعبي الدائمة المتعبي

أين أربساب الحجسى أهسل النهمى؟ أينن أهنل العلم والقسوم الأول؟ يا بني اسمع وصايا جمعت حكمًا حصت بحا حسير الملال سيعيد الله ككا منهم وسيجزى فاعلاما قد فعل اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقلل قد ذهبت أربابه كــل مــن ســار علــي الــدرب وصــل في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل جمل المنطق بالنحو فمن يحسره الإعسراب بسالنطق اختبل انظ مالسفع ولازم ملذهبي فاطراح الرفاد في الدنيا أقلل فهو عنوان على الفضل وما مات أهل الفضل لم يبق سوى

مقرف من على الأصل اتكل

الدقا قالمتعت

ملك كسسرى عنه تغسني كسسرة وعسن البحسر اجتسزاء بالوشسل تلقه حقًّ ا، وبالحق نسزل ليس ما يحوي الفيق من عزمه لا، ولام\_ا ف\_ات يومّ\_ا بالك\_سل اط رح الدنيا فمن عاداقها تخفض العالى، وتُعلى من سفل عيــــــشة الراغــــب في تحــــصيلها عيـــشة الجاهـــل فيهــا أو أقــل كـــم جهــول بـات فيهـا مكثـرًا وعليم بيم بات منها في عليل كـــم شــجاع لم ينــل فيهـا المـنى وجبان نسال غايسات الأمسل أي كـــف لم تفـــد مــا تفــد فرمـــاه الله منــه بالــهسلل فالرك الحيالة فيها واتكال إنحا الحيلة في تاوك الحيال لا تقـــل أصــلى وفــصلى أبــدًا إنما أصل الفتى ما قد حصل قـــد ســود المــرء مــن غــير أب وبحسس السسبك قسد ينفسى الزغسل وكـــذا الــورد مــن الــشوك، ومــا ينبست النسرجس إلا مسن بسصل

الدقا والمتعبي الدامة المتعبي

\_\_\_\_ع أين أحمد الله علي نـــسبي، إذ بـــابي بكـــر اتـــصل أكثـــر الإنــسان منــه أو أقــل وادرع جــــدا وكـــدا واجتنـــب صحبة الحمقكي وأرباب الخلكل لا تخصف في سبب سادات مصفوا إنهــــم ليـــسوا بأهـــل للزلـــل لم يفسن غفسك إلا مسن غفسل لسيس يخلسوا المسرء مسن ضد، ولسو حــاول العُزْلــة في رأس جبــل مــــل عــــن النمـــام واهجــــره، فمــــا بلع المكروه إلا مسن نقلل دار جـــار، وإن لم تجدد صبرًا، فما أحلى النقل جانب السسلطان، واحسذر بطسشه لا تخاصهم مرن إذا قلال فعلل لا تــــل الحكــــم وإن هــــم ســـالوا رغبة فيك، وخالف من علل إن نصف الناس أعداء لمن ولى الأحكام، هاد إن عادل

الدقا قالمتعت

فهـــو المحبـوس عــن لذاتــه وككلا كفيك في الحكسشر تغكل فالولايسسات وإن طابسست لمسسن ذاقها، فالسمم في ذاك العسمل نصصب المنصب أو همي جمسدي وعناي عسن مسدارة السسفل قــــــصر الآمــــال في الــــدنيا تفــــز ف دليل العقل: تقصير الأملل إن مـــن يطلبــه المــوت علــي عــــزة منـــه جـــدير بالوجـــل غـــب، وزر غبَّــا تـــزد حبَّــا، فمـــن أكثر الترداد أضناه الملكل لا يصر الفصل إقسلال، كما لا يصر المسمس أطباق الطفال حبــــك الأوطـــان عجـــز ظـــاهر فاغترب تلق عن الأهلل بالدل فبمك ث الماء يبقى آساناً وسرى البدر به البدر اكتمل عــــد عــــن أســـهم لفظــــي واســـتتر لا يـــــن ثعــــل لا يغرنك لكين مكن فكي إن للحيات لينًا يعتال إن

الدقا والمتعبي

### \* ذكاء الشعبي:

ذكر الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات عند مروره بترجمة حياة الشعبي المتوفي في عام ٤٠١هـ فقال: حكى الشعبي قال: انفذي عبد الملك بن مروان إلى ملك الروم، فلما وصلت إليه جعل لا يسألني عن شيء إلا أجبته، وكانت الرسل لا تطيل الإقامة عنده، فحبسني أيامًا كثيرة حتى استحثثت خروجي فلما أردت الانصراف قال لي: أمن أهل بيت المملكة أنت؟ قلت: لا ولكني رجل من

العرب في الجملة، فهمس في أذن أحدهم بشيء، فدعت إلى رقعة، وقال في إذا أديت الرسائل إلى صاحبك فأوصل إليه هذه الرقعة، قال: فأديت الرسائل عند وصولي عبد الملك، وأنسيت الرقعة. فلما صرت في بعض الدار أريد الخروج تذكرها فرجعت ووصلتها إليه، فلما قرأها قال: أقال لك شيئًا قبل أن يدفعها إليك؟ قلت: نعم، وأخبرت بسؤالي وحوابي، ثم رجعت من عند عبد الملك، فلما بلغت الباب رددت فلما مثلت بين يديه قال: أتدري ما في الرقعة؟ قلت: لا، قال: أقرأها فقرأها فإذا فيها: عجبت من قوم فيهم مثل هذا كيف ملكوا غيره، فقلت: والله لو علمت هذا ما حملتها وإنما قال هذا لأنه لم يرك غيره، فقلت: والله لو علمت هذا ما حملتها وإنما قال هذا لأنه لم يرك غيريني بقتلك. قال: فتأدى ذلك إلى ملك الروم، فقال: ما أردت إلا عاقال.

وكان الشعبي ضئيلا نحيفًا فقيل له يومًا: إنا نراك ضئيلا، فقال: زوحمت في الرحم، وكان أحد توأمين، وأقام في الرحم سنتين... ويقال إن الحجاج سأله يومًا فقال: كم عطاؤك في السسنة؟ فقال: ألفين، فقال: ويحك كم عطاؤك؟ قال: ألفان، فقال: كيف لحنت في الأولى؟ فقال: لحن الأمير فلحنت، فلما أعرب أعربت، وما ينبغي أن يلحن الأمير فأعرب فاستحسن منه ذلك وأجازه.

الدقا والمتعب الدامة المتعب

### \* ابن هدي اللص:

قال التنوخي، حدثني عبد الله الحارثي، قال حدثني بعض التجار البغداديين قال: خرجت بسلع لي ومتاع من بغداد أريد واسطًا، وكان البريدي بها، والدنيا مفتتنة جدا فقطع علي وعلى الكار الذي كنت فيه لص كان في الطريق يقال له ابن حمدي، يقطع قريبًا من بغداد، فأفقرني وكان معظم ما أملكه معي، فسهل علي الموت، وطرحت نفسي له.

وكنت أسمع في بغداد: أن ابن حمدي هذا فيه فتوة وظرف، وأنه إذا قطع لم يعرض لأرباب البضائع اليسيرة، التي تكون دون الألف درهم، وإذا أخذ ممن حاله ضعيفة شيئًا، قاسمه عليه وترك شطر مالفي يده، وأنه لا يفتش امرأة ولا يسلبها.... وحكايات كشيرة مشل ذلك.

فأطمعني ذلك في أن يرق لي، فصعدت إلى الموضع الذي هـو جالس فيه، وخاطبته في أمري وبكيت، ورققته ووعظته، وحلفت له أن جميع ما أملكه قد أخذه، وأنى أحتاج إلى أن أتصدق من بعده.

فقال لي: يا هذا الله بيننا وبين هذا السلطان الذي أحوجنا إلى هذا، فإنه قد أسقط أرزاقنا، وأحوجنا إلى هذا العمل، ولسنا فيما نفعله نرتكب أمرًا أعظم مما يرتكبه السلطان.

وأنت تعلم أن ابن شيرزاد ببغداد يصادر الناس ويفقرهم، حيى أنه يأخذه الموسر المكثر فلا يخرج من حبسه إلا وهو لا يهتدي إلى شيء غير الصداقة، وكذلك يفعل البريدي بواسط والبصرة والديلم بالأهواز وقد علمت ألهم يأخذون أصول الضياع، والدور والعقر، وأن ويتجاوزون ذلك إلى الحرم والأولاد، فاحسب أننا مثل هؤلاء، وأن واحدًا منهم صادرك، فقلت: أعزك الله ظلم الظلمة لا يكون حجة والقبيح لا يكون سنة، وإذا وقفت أنا وأنت بين يدي الله – عز وجل والقبيح أن يكون هذا جوابك له؟

فأطرق مليًّا ولم أشك في أنه يقتلني ثم رفع رأسه فقال: كم أخذ منك؟ فصدقته فقال: أحضروه فأحضر فكان كما ذكرت فأعطاني نصفه، فقلت له: الآن قد وجب حقي عليك، وصار لي بإحسانك إليًّ حرمة، فقال: أجل، قلت: إن الطريق فاسد وما هو إلا أن أتجاوزك حتى يؤخذ هذا مني أيضًا، فأنفذ معي من يوصلني إلى المأمن (١)، وقد فعل ذلك فسلمت بما أفلت معي.

#### 444

\* قال ابن ناصر الدين: (لقد حدثني من حضر لحد بن رجب أن الشيخ زين الدين بن رجب جاءه قبل أن يموت بأيام، وقال له: احفر لي هنا لحدًا، وأشار إلى البقعة التي دفن فيها، قال: فحفرت له، فلما فرغت تدلى في القبر واضطجع فيه فأعجبه، وقال: هذا

(1) الفرج بعد الشدة ٢٣٨/٤.

الدقا والمتعبي الداما والمتعبي الداما والمتعبي المتعبي المتعبي المتعبي المتعبي المتعبي المتعبي المتعب

جيد، ثم خرج، قال: فوالله ما شعرت به بعد أيام إلا وقد أتي به ميتًا محمولا في نعشه فوضعته في ذلك اللحد وواريته فيه)(1).

\*\*\*

### \* الفأل الحسن:

قال ابن القيم: (وقال الأصمعي: سألت ابن عون عن الفال، فقال: أن يكون مريضًا فيسمع: يا سالم وأخبرك عن نفسي بقضية من ذلك وهي أي أضللت بعض الأولاد يوم التروية بمكة، وكان طفلا، فجهدت في طلبه والنداء عليه في سائر الركب، فلم أقدر له على خبر، فأيست منه، فقال لي إنسان: إن هذا عجز، اركب وادخل الآن إلى مكة فتطلبه فيها، فركبت فرسًا، فما هو إلا أن استقبلت جماعة يتحدثون في سواد الليل في الطريق وأحدهم يقول: ضاع له شيء فلقيه، فلا أدري انقضاء كلمته كان أسرع أم وجدان الطفل مع بعض أهل مكة في محملة عرفته بصوته) (١).

\*\*\*

### \* هكذا سادوا:

روى البغدادي عن الحاكم أنه قال: (سمعت أبا عبد الله بن يعقوب يقول: سمعت أحمد بن سلمة يقول: عقد لأبي الحسين مسلم بن الحجاج مجلسًا للمذاكرة، فذكر له حديث لم يعرفه، فانصرف إلى

<sup>(1)</sup> شذرات الذهب ٢/٠٤.

<sup>(2)</sup> مفتاح دار السعادة ٢٤٦/٢.

مترله، وأوقد السراج، وقال لمن في الدار: لا يدخلن أحد منكم هـــذا البيت، فقيل له: أهديت لنا سلة فيها تمر، فقال: قدموها إلي، فقدموها إليه، فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة يمضغها، فأصبح وقد فـــني التمر ووجد الحديث.

ثم قال الحاكم: زادني الثقة من أصحابنا أنه مات منها<sup>(۱)</sup>.

### \* ذكاء الخليل بن أهد:

قال السيوطي: (كان الخليل بن أحمد آية في الدذكاء، وكان الناس يقولون: لم يكن في العربية بعد الصحابة أذكى منه.... ويقال: أنه كان عند رجل دواء لظلمة العين ينتفع بها الناس، فمات واحتاج الناس إليه، فقال الخليل: أله نسخة معروفة؟ قالوا: لا، قال: فهل له أنية كان يعمله فيها؟ قالوا: نعم، قال: فجيئوني بها، فحاؤوه، فجعل يشم الإناء، ويخرج نوعًا نوعًا، حتى أخرج خمسة عشر نوعًا، ثم سئل عن جمعها، ومقدارها، فعرف ذلك، فعمله وأعطاه الناس فانتفعوا به، ثم وجدت النسخة في كتب الرجل، فوجدوا الأخلاط ستة عشر خلطًا، كما ذكر الخليل فلم يفته منها إلا خلط واحد، وهو أول من جمع حروف المعجم في بيت واحد وهو:

صف خلق خود كمثل الشمس إذ بزغـت

يحظي الضجيع به نجلاء معطاء

(1) تاریخ بغداد ۱۰۳/۱۳.

ثم قال: وسبب موته أنه قال: أريد أن أعمل نوعًا من الحساب، تمضي به الجارية إلى القاضي فلا يمكنه أن يظلمها، فدخل المسجد وهو يعمل فكره، فصدمته سارية وهو غافل فانصدع فمات!!(١).

\*قال الخطابي عن حديث: «هي عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة» (الحلق مكسورة الحاء مفتوحة اللام، جماعة الحلقة، وكان بعض مشايخنا يرويه أنه بني عن الحلق بسكون اللام، وأخبرني أنه بقي أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة يوم الجمعة، فقلت له: إنما هو الحكق جمع الحَلَق جمع الحَلَقة، وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة وأمر أن يستغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك، فقال: قد فرجت عني وجزاني خيرًا وكان من الصالحين رحمه الله).

\* قال الإمام النووي: (وخطر لي أن أشتغل في الطب واشتريت كتاب القانون فأظلم قلبي وبقيت أيامًا لا أقدر على الاشتغال فأفقت على نفسى وبعت القانون فأنار قلبي)(٣).

وقال: (بقيت أكثر من شهرين أو أقل لما قرأت: (ويجب الغسل من إيلاج الحشفة في الفرج) أعتقد إن ذلك قرقرة البطن، وكنــت

<sup>(1)</sup> بغية الوعاة ١/٥٥٨.

<sup>(2)</sup> المعالم ٢٤٧/١.

ر<sub>3</sub>) تذكرة الحفاظ ١٤٧٠/٤.

أستحم بالماء البارد كلما قرقر بطني...)(١).

\* وذكر الذهبي عن ابن حزم: (أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد حنازة فدخل المسجد، فجلس ولم يركع، فقال له الرجل: قم فصل تحية المسجد، وكان قد بلغ – أي ابن حزم ستًّا وعشين سنة – قال: فقمت وركعت، فلما رجعنا من الصلاة على الجنازة، دخلت المسجد، فبادرت بالركوع، فقيل لي: اجلس اجلس، ليس هذا وقت الصلاة – وكان بعد العصر – قال: فانصرفت وقد خزنت – وفي بعض المصادر وقد خزيت – وقلت للأستاذ الذي رباني: دلني على دار الفقيه أبي عبد الله بن دحون، قال: فقصدته، وأعلمته بما جرى، فدلني على موطأ مالك، فبدأت به عليه، وتتابعت قراءتي عليه وعلى غيره نحوًا من ثلاثة أعوام، وبدأت بالمناظرة) (٢).

\*\*\*

### \* الفراسة:

وعن قتيبة قال: (رأيت محمد بن الحسن والشافعي قاعدين بفناء الكعبة، فمر رجل فقال أحدهما لصاحبه: تعال حيى نزكن - أي نتفرس - على هذا الرجل الآتي أي حرفة معه.

فقال أحدهما: خياطًا، وقال الآخر: نجارًا، فبعثا إليه

<sup>(1)</sup> شذرات الذهب ٥/٥٥٣.

<sup>(2)</sup> السير ۱۹۹/۱۸.

الدقائقالمتعت الدائقائقالمتعت

فسألاه، فقال: كنت خياطًا وأنا اليوم نجارًا)(1).

### \* يا جامع المال:

سمع العطوي الشاعر رجلا يحدث أن رجلا قال لعمر بن الخطاب في أن فلانًا قد جمع مالا فقال في : فهل جمع له أيامًا؟ فأخذ العطوي هذا المعنى فقال:

أرف بعيش في يغدو على ثقة إن السذي قسسم الأرزاق يرزقه فالعرض منه مصون لا يدنسه والوجه من جديد ليس يخلقه والوجه من جديد ليس يخلقه هعت مالا ففكر ها جعت له يا جامع المال أيامًا تفرقه المسال عندك مخسزون لوارثه مسالا مالك إلا حين تنفقه مسا المسال مالك إلا حين تنفقه

### \* رجال أغلى من الذهب:

جلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في ذات يوم مع أصحابه، وسألهم عن أمنية كل واحد منهم إذ قال لهم: تمنوا. قال: رجل في الجالسين أتمنى لو أن لي دارًا مملوءة بالذهب، فأنفقه في سبيل الله – عز وجل –، نظر إليهم أمير المؤمنين وقال مرة ثانية: تمنوا.

(1) توالي التأسيس ص ١٦٦.

فقال آخر: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤًا وزبر جدًا وجواهر، أنفقها في سبيل الله، وأتصدق بها، هنا قال أمير المؤمنين: أتمنى أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح، فقد كان يعرف قيمة الرجال ويعرف أن أمثال أبي عبيدة الجراح أغلى من الذهب.

#### \*\*\*

### \* الناس في الخير أربعة:

الناس في الخير أربعة أقسام: منهم من يفعله ابتداء، ومنهم من يفعله اقتداء، ومنهم من يتركه حرمانًا، ومنهم من يتركه استحسانًا، فمن فعله ابتداء فهو حكيم، ومن تركه حرمانًا فهو شقى، ومن تركه استحسانًا فهو دنيء.

#### \*\*\*

\* قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -: ولا يكن قلبك مثل الإسفنجة يتشرب كل شيء، بل اجعله مثل الزجاجة ترى الحقائق من ورائها ولا يدخلها شيء، يأخذ ما ينفعه ويترك ما يضره، يأخذ الصالح ويترك الفاسد.

#### \*\*\*

\* ها هو الإمام الأوزاعي (عبد الرحمن بن عمرو) الـــذي نعتــه الله بن علي - الذهبي بشيخ الإسلام وعالم أهل الشام، يستدعيه عبد الله بن علي - عم السفاح الذي أجلى بني أمية عن الشام، وأزال الله - ســبحانه - دولتهم على يده - فتغيب الأوزاعي عنه ثلاثة أيام، ثم حضر بــين يديه، قال الأوزاعي: دخلت عليه وهو على سرير وفي يده خيزرانــة يديه، قال الأوزاعي: دخلت عليه وهو على سرير وفي يده خيزرانــة

والمسودة عن يمينه وشماله، معهم السيوف مصلتة، والعمد الحديد، فسلمت عليه فلم يرد، ونكت بتلك الخزيرانة التي في يده، ثم قال: يا أوزاعي، ما ترى فيما صنعنا من إزالة أيدي أولئك الظلمة عن العبد والبلاد؟ أجهادًا ورباطًا هو؟ قال: فقلتُ: أيها الأمير، سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول: سمعت محمد بن إبراهيم التيمي يقول: سمعت علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب: سمعت ملوسول الله على يقول: المعمل بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»(١).

قال الأوزاعي: فنكت بالخيزرانة أشد مما كان ينكت، وجعل من حوله يقبضون أيديهم على قبضات سيوفهم، ثم قال: يا أوزاعي، ما تقول في دماء بني أمية؟ فقلت: قال رسول الله على: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة»(١).

فنكت بها أشد من ذلك، ثم قال: ما تقول في أموالهم؟ فقلت: إن كانت في أيديهم حرامًا فهي حرام عليك أيضًا، وإن كانت لهم

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومالك.

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد.

حلالا فلا تحل لك إلا بطريق شرعي، فنكت أشد مما كان ينكت قبل ذلك، ثم قال: ألا نوليك القضاء؟ فقلت: إن أسلافك لم يكونوا يشقون علي في ذلك، وإني أحب أن يتم ما ابتدأوين به من الإحسان، فقال: كأنك تحب الانصراف؟ فقلت: إن ورائي حرمًا، وهم محتاجون إلى القيام عليهن وسترهن، قلوهن مشغولة بسيبي، قال: وانتظرت رأسي أن يسقط بين يدي، فأمرين بالانصراف، فلما خرجت إذا برسوله من ورائي، وإذا معه مائتا دينار، فقال: يقول لك الأمير: استنفق هذه، قال: فتصدقت بها، وإنما أخذتما خوفًا(١).

وهكذا سار الأوزاعي في طريقة إلى الله - تعالى - وبعد وفات مر على قبره ذلك الأمير عبد الله بن علي فوقف وقال: والله ما كنت أخاف أحدًا على وجه الأرض كخوف هذا المدفون في هذا القير، والله إني كنت إذا رأيته رأيت الأسد بارزًا، نعم، لقد اعتصم الأوزاعي بالله وحده وحفظ في الرخاء فحظه الله في الشدة ﴿فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [يوسف: ٦٤].

#### \* \* \*

\* كتب سفيان الثوري - رحمه الله - إلى عباد بن عباد - رحمه الله - فقال: (أما بعد: فإنك في زمان كان أصحاب النبي على يتعوذون أن يدركوه، ولهم من العلم ما ليس لنا، ولهم من القدم ما ليس

(1) البداية والنهاية لابن كثير (١/٢١، ١٢١).

لنا، فكيف بنا حين أدركناه على قلة علم، وقلة صبر، وقلة أعـوان على الخير، وفساد من الناس وكدر من الدنيا؟.

فعليك بالأمر الأول والتمسك به، وعليك بالخمول، فإن هذا زمن الخمول، وعليك بالعزلة، وقلة مخالطة الناس، فقد كان الناس إذا التقوا ينتفع بعضهم ببعض، فأما اليوم، فقد ذهب ذاك، والنجاة في تركهم فيما نرى.

وإياك والأمراء أن تدنو منهم، وتخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تُخدع، فيُقال لك: تشفع، وتدرأ عن مظلوم، أو ترد مظلمة، فإن ذلك خديعة إبليس، وإنما أتخذها فجار القراء سلمًا.

وكان يقال: اتقوا فتنة العابد الجاهل، والعالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، وما لقيت من المسألة والفتيا، فاغتنم ذلك، ولا تنافسهم فيه.

وإياك أن تكون كمن يجبُّ أن يعمل بقوله، أو ينشر قوله، أو يسمع من قوله، فإذا ترك ذاك منه، عُرف فيه.

وإياك وحب الرئاسة، فإن الرجل تكون الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا العلماء السماسرة، فتفقد نفسك، واعمل بنية، واعلم أنه قد دنا من الناس أمر ينتهي الرجل أن يموت، والسلام (١).

(1) أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (٣٧٦ - ٣٧٦).

الدقا والمتعبي الدائمة المتعبي الدائمة المتعبي

### \* قال ابن الجوزي – رحمه الله –:

(رأيت كثيرًا من الناس يتحرزون من رشاش نجاسة ولا يتحاشون من الغيبة، ويكثرون من الصدقة، ولا يبالون بمعاملات الربا، ويتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضة عن الوقت في أشياء يطول عدها من حفظ فروع وتضييع أصول فبحثت عن سبب ذلك فوجدته من شيئين:

أحدهما: العادة.

والثاني: غلبة الهوى في تحصل المطلوب، فإنه قد يغلب فلا يترك سمعًا ولا بصرًا...)(١).

#### \*\*\*

### \* باب الهبة والعطية:

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن الصدقة والهدية أيها أفضل؟

فأجاب: الحمد لله. (الصدقة) ما يعطى لوجه الله عبادة محصة من غير قصد في شخص معين ولا طلب غرض من جهته؛ لكن يوضع في مواضع الصدقة كأهل الحاجات، وأما (الهدية) فيقصد بها إكرام شخص معين؛ إما لمحبة وإما لصداقة؛ وإما لطلب حاجة؛ ولهذا كان النبي على يقبل الهدية، ويثيب عليها، فلا يكون لأحد عليه منة، ولا يأكل أوساخ الناس التي يتطهرون بها من ذنوبهم، وهي

(1) صيد الخاطر، ص ١٩٣ - ١٩٤.

الصدقات، ولم يكن يأكل الصدقة لذلك وغيره.

وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل؛ إلا أن يكون في الهدية معيى تكون به أفضل من الصدقة: مثل الإهداء لرسول الله في في حياته محبة له، ومثل الإهداء لقريب يصل به رحمه، وأخ له في الله: فهذا قد يكون أفضل من الصدقة.

#### \*\*\*

### \* قال ابن القيم – رحمه الله تعالى –:

(فالمحبة النافعة ثلاث أنواع: محبة الله، ومحبة في الله، ومحبة ما يعين على طاعة الله – تعالى – واجتناب معصيته.

والمحبة الضارة ثلاثة أنواع: المحبة مع الله، ومحبة ما يبغضه الله تعالى، ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله تعالى أو تنقصها.

فهذه ستة أنواع، عليها مدار محاب الخلق، فمحبة الله – عز وجل – أصل المحاب المحمودة، وأصل الإيمان والتوحيد، والنوعان الآخران تبع لها.

والمحبة مع الله أصل الشرك والمحاب المذمومة، والنوعان الآخران تبع لها)(1).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: (اعلم أن كل من أحب شيئًا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه ويكون ذلك سببًا لعذابه... إلى أن قال: فمن أحب شيئًا لغير الله فالضرر حاصل له

<sup>(1)</sup> إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ١٤٩/٢ - ١٥٠.

1 1 2

إن وحد أو فقد: فإن فقد عذب بالفراق وتألم، وإن وحد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة، وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء، وكل من أحب شيئًا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته فصارت المخلوقات وبالا عليه، إلا ما كان لله وفي الله فإنه كمال وجمال للعبد وهذا معنى ما يروى عن النبي الله أنه قال: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه»(١).

\*\*\*

### \* التذلل والتدلل:

(العبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارًا إليه وخضوعًا له كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره، فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيره، واستغن عمن شئت تكن أميره، ولقد عمن شئت تكن أميره، ولقد صدق القائل:

بين التذلل والتدلل نقطة في رفعها تستحير الأفهام)(٢) \*\*\*

<sup>(1)</sup> فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٨/١ - ٢٩، بتصرف يسير.

<sup>(2)</sup> فتاوى شيخ الإسلام ٣٩/١.

الدقاؤالمتعت الداقاؤالمتعت

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: القلوب ثلاثة:

القلب الأول: قلب خال من الإيمان وجميع الخير، فذلك قلب مظلم، قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه؛ لأنه قد اتخذه بيتًا ووطنًا، وتحكم فيه بما يريد، وتمكّن منه غاية التمكن.

القلب الثاني: قلب قد استنار بنور الإيمان، وأوقد فيه مصباحه لكن عليه ظلمة الشهوات وعواطف الأهوية، فللشيطان هناك إقبال وإدبار، ومجالات ومطامع، فالحرب دول وسجال.

القلب الثالث: قلب محشو بالإيمن، قد استنار بنور الإيمان، وانقشعت عنه حجب الشهوات، وأقلعت عنه تلك الظلمات، فلنوره في صدره إشراق، ولذلك الإشراق إيقاد، لو دنا منه الوسواس؛ احترق به، فهو كالسماء التي حُرست بالنجوم، فلو دنا منها الشيطان يتخطاها؛ رُجم فاحترق، وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن، وحراسة الله - تعالى - له أتم من حراسة السماء، والسماء متعبد الملائكة، ومستقر الوحي، وفيها أنوار الطاعات، وقلب المؤمن مستقر التوحيد، والمحبة والمعرفة، والإيمان وفيه أنوارها، فهو حقيق أن يُحرس ويحفظ من كيد العدو، فلا ينال منه شيئًا إلا خطفه.

قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود تزعم ألها لا تُوسوس في صلاتها!

الرقائقالمتعت الدائقائقالمتعت

فقال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخرب)(١).

\* قال ابن المبارك:

اغتــــــنم ركعـــــــتين زلفًــــــــا إلى الله

إذا كنست ريحًا مسسريحًا

وإذا ما هممت بالنطق في الباطل

فاجع\_\_\_ل مكان\_\_\_ه تـــسبيحًا<sup>(۲)</sup>

\* مدح وهجاء:

هذان البيتان من الشعر يمدح بمما قائلهما قومه:

حلموا فما ساءت لهم شيم

سمحــوا فمـا شـحت الهــم مــنن ســلموا فمـا زلـت الهـم قـدم

رشدوا فما ضلت لهم سنن

الطريف أن البيتين يصيران هجاءً إذا قرئ كل بيت معكوسًا من لهايته.

\* قيل:

\* من عرف نفسه لن يُفتن بثناء الناس عليه.

\* لا يتعرض لنقائض الناس إلا كل ناقص.

(1) صحيح الوابل الصيب من الكلم الطيب، للهلالي، ص٥٠ - ٥١.

(2) المرجع السابق، ص ١٠٦.

الرقا والمتعبي المادة المتعبي

## عليكم سيلام الله إن ميودع وعينياي مين ألم الفرقة تدمع فيان نحن عيشنا يجمع الله بينيا وإن نحن متنا فالقيامة تجمع

\*قال الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – موصيًا ابنه: يا بني أنوي الخير فإنك بخير ما نويت الخير.

#### \*\*\*

\* قال الشافعي – رحمه الله تعالى –: إن الحر من حفظ وداد لحظه وتعليم لفظه.

#### \*\*\*

\* قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (أنفع الناس لك شـخص مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرًا أو تصنع إليه معروفًا، فإنه نعـم العون لك على منفعتك وكمالك، فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر)(١).

#### \*\*\*

\* ولله ما أحلى قول الجرجاني:
يقولون لي: فيك انقباض وإنحا رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما

<sup>(1)</sup> كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى ص ٢٦٠ بتصرف يسير.

الدقا توالمتعبي الدائمة المتعبي

ولم أقصض حصق العلهم إن كنست كلمها ومـــا زلـــت منحــازًا بعرضــي جانبًــا عـن الـذل اعتـد الـصيانة مغنمًـا إذا قيل: هذا منهل قلت: قد أرى ولكن نفسس الحسر تحتمل الظمسا أنزهها عن بعض ما لا يسشينها مخافـــة أقـــوال العـــدا: فـــيم أو لمـــا؟ فأصـــبح عـــن عيـــب اللئـــيم مـــسلمًا وقد رحت في نفسس الكريم معظمًا وإني إذا مــــا فــــاتني الأمــــر لم أبــــت أقلب كفي إثره متندما ولكنه إن جاء عفوا قبلته وإن مال لم أتبعه: هلَّا وليتما وأقببض خطوي عن حظوظ كشيرة إذا لم أنل ها وافر العرض مكرمً ا وأكرم نفسسي أن أضاحك عابسسا وأن أتلق عي بالمديح مذمما وكمه طالبب رقبي بنعمهاه لم يسصل اليه وإن كان السرئيس المعظما وكم نعمة كانت على الحر نقمة وكهم مغهنم يعتهده الحهر مغرمها لأخدم مدن لاقيدت لكدن لأخدما

الدقا توالمتعت الداقا توالمتعت

أأشقى به غرسا وأجنيه ذله إذا فاتباع الجهال قد كان أحزما يسروح ويغسدو لسيس يملسك درهمسا ببيست يراعسي السنجم مسن سسوء حالسه ويصبح طلقا ضاحكًا مبتسمًا ولـــو مــات جوعًـا عفــة وتكرمـا ف\_إن قل\_ت: زند ك\_اب، فإغ\_ا كباحين لم نحرس حماه وأظلما ولـــو أن أهــــل العلـــم صـــانوه صـــانهم ولــو عظمـوه في النفـوس لعظمـا ولكـــن أهــانوه فهـانوا ودنــسوا محياه بالأطماع حيى تجهما! ومـــا كـــل بـــرق لاح لي يـــستفزين ولا كـــل مـــن لاقيـــت أراضـــاه منعمـــا ولكن إذا منا اضطري النضر لم أبنت أقلب فكري منجداً ثم متهماً

<sup>\*</sup> من خدم العلم خدمه الناس.

<sup>\*</sup> من خدم المحابر دانت له المنابر.

<sup>\*</sup> من صان العلم صانه العلم.

<sup>\*</sup> من أهان العلم هان على الناس.

### \* خطب يسير في خطب كبير:

قاله قصير بن سعد اللخمي لجذيمة بن مالك بن نصر الذي يقال له: حذيمة الأبرش وحذيمة الوضاح، والعرب تقول للذي به البرص: به وضح، تفاديًا من ذكر البرص.

وكان جذيمة ملك ما على شاطئ الفرات، وكانت الزباء ملكة الجزيرة، وكانت من أهل باجرمي وتتكلم بالعربية وكان جذيمة قد وترها بقتل أبيها، فلما استجمع أمرها، وانتظم شمل ملكها، أحبت أن تغزو جذيمة، ثم رأت أن تكتب إليه ألها لم تجد ملك النساء إلا قبحًا في السماع، وضعفًا في السلطان، وألها لم تجد لملكها موضعًا، ولا لنفسها كفؤًا غيرك، فأقبل إليَّ لأجمع ملكي إلى ملكك وأصل بلادي ببلادك، وتقلد أمري مع أمرك، تريد بذلك الغدر، فلما أتى كتابها جذيمة وقدم عليه رسلها استخفه ما دعته إليه، ورغب فيما أطمعته فيه، فجمع عليه ما دعته إليه وعرضت عليه، فاجتمع رأيهم على أن يسير إليها فيستولي على ملكها، وكان فيهم قصير، وكان أريبًا حازمًا أثيرًا عند جذيمة، فخالفهم فيما أشاروا به، وقال: رأي فاتر، وغدر حاضر، فذهبت كلمته مثلا، ثم قال لجذيمة: الرأي أن تكتب إليها، فإن كانت طادقة في قولها فلتُقبل إليك، وإلا لم تمكنها من نفسك، ولم تقع في ضادقة في قولها فلتُقبل إليك، وإلا لم تمكنها من نفسك، ولم تقع في

حبالتها وقد وترتما وقتلت أباها، فلم يوافق جذيمة ما أشار به، فقال قصير:

# إني امـــرؤ لا يميــل العجــز تــرويتي إذا أتــت دون شــيء مــرة الــوذم

فقال جذيمة: لا، ولكنك امرؤ رأيك في الكن لا في النضح، فذهبت كلمته مثلا، ودعا جذيمة عمرو بن عدي ابن أحته فاستشاره فشجعه على المسير، وقال: إن قومي مع الزباء، ولو قد رأوك صاروا معك، فأحب جذيمة ما قاله، وعصى قصيرًا، فقال قصير: لا يطاع لقصير أمر، فذهب مثلا، واستخلف جذيم عمرو بن عدي على ملكه وسلطانه، وجعل عمرو بن عبد الجن معه على جنوده وخيوله، وسار جذيمة في وجوه أصحابه، فأخذ على شاطئ الفرات من الجانب الغربي، فلما نزل دعا قصيرًا فقال: ما الرأي يا قصير؟ فقال قصير: ببقة خلفت الرأي، فذهبت مثلا، قال: ما ظنك بالزباء؟ قال: القول رادف، والحزم عثراته تخاف، فذهبت مثلا، واستقبله رسل الزباء بالهدايا والألطاف، فقال: يا قصير كيف ترى؟ قال: خطب يسسير في خطب كبير، فذهبت مثلا، وستلقاك الجيوش، فإن سارت أمامك فالمرأة صادقة، وإن أخذت جنبتيك وأحاطت بك من خلفك فالقوم غادرون بك، فاركب العصا فإنه يهشق غباره، فذهبت مشلا، وكانت العصا فرسًا لجذيمة لا تجاري، وإني راكبها ومسايرك عليها، فلقيته الخيول والكتائب، فحالت بينه وبين العصا، فركبها قصير، ونظر إليه جذيمة على متن العصا موليًا فقال: ويل أمه حزمًا على متن العصا، فذهبت مثلا، وجرت به إلى غروب الشمس، ثم نفقت، وقد قطعت أرضًا بعيدة، فبني عليها برجًا يقال له: برج العصا، وقالت العرب: خير ما جاءت به العصا، فذهبت مثلا، وسار جذيمة وقد أحاطت به الخيل حتى دخل على الزباء، فلما رأته تكشفت فإذا هي مضفورة الأسب، فقالت: يا جذيمة أدأب عروس ترى؟ فذهبت مثلا، فقال جذيمة: بلغ المدى، وجف الثرى، وأمر غدر أرى، فذهبت مثلا.

ودعت بالسيف والنطع ثم قالت: إن دماء الملوك شفاء من الكلب، فأمرت بطست من ذهب قد أعدته له وسقته الخمر حيى سكر وأخذت الخمر منه مأخذها، فأمرت براهشيه فقطعا، وقدمت إليه الطست، وقد قيل لها: إن قطر من دمه شيء في غير الطست طلب بدمه، وكانت الملوك لا تُقتل بضرب الأعناق إلا في القتال تكرمة للملك، فلما ضعفت يداه سقطتا فقطر من دمه في غير الطست، فقالت: لا تضيعوا دم الملك، فقال جذيمة: دعوا دمًا ضيعه أهله، فذهبت مثلا، فهلك جذيمة، وجعلت الزباء دمه في ربعة لها، وخرج قصير من الحي الذي هلكت العصا بين أظهرهم حتى قدم على عمرو بن عدي وهو بالحيرة، فقال له قصير: أثائر أنت؟ قال: بل ثائر سائر، فذهبت مشلا، ووافق قصير الناس وقد اختلفوا؟

فصارت طائفة مع عمرو بن عدي اللخمي، وجماعة منهم مع عمرو بن عبد الجن الجرمي، فاختلف بينهما قصير حتى اصطلحا وانقاد عمرو بن عبد الجن لعمرو بن عدي، فقال قصير لعمرو بن عدي: تميَّأ واستعد ولا تطلن دم خالك، قال: وكيف لي بما وهيي أمنع من عقاب الجو؟ فذهبت مثلا، وكانت الزباء سألت كاهنة لها عن هلاكها، فقالت: أرى هلاك بسبب غلام مهين، غير أمين، وهو عمرو بن عدى، ولن تموتى بيده، ولكن حتفك بيدك، ومن قبله ما يكون ذلك، فحذرت عمر، واتخذت لها نفقًا من مجلسها الذي كانت تجلس فيه إلى حصن لها في داخل مدينتها، وقالت: إن فجأني أمر دخلت النفق إلى حصيى، ودعت رجلا مصورًا من أجود أهل بلاده تصويرًا وأحسنهم عملا، فجهزته وأحسنت إليه، وقالت: سرحتي تقدم على عمرو بن عدي متنكرًا فتخلوا بحشمه وتنضم إليهم وتخالطهم وتعلمهم ما عندك من العلم بالصور، ثم أثبت لي عمرو بن عدي معرفة؛ فصوره جالسًا وقائمًا وراكبًا ومتفضلا، ومتسلحًا بميئته ولبسته ولونه، فإذا أحكمت ذلك فأقبل إلى، فانطلق المصور حتى قدم على عمرو بن عدي وصنع الذي أمرته به الزباء، وبلغ من ذلك ما أوصته به، ثم رجع إلى الزباء بعلم ما وجهته له من الصورة على ما وصفت، وأرادت أن تعرف عمرو بن عدي فلا تراه على حال إلا عرفته وحذرته وعلمت علمه، فقال قصير لعمرو بن عدي: أجدع أنفي، واضرب ظهري، ودعني وإياها، فقال عمرو: ما أنا بفاعل، وما أنت لذلك مستحقًا عندي، فقال قصير: حل عني إذن وخلالك ذم، فذهبت مثلا، فقال له عمرو: فأنت أبصر، فجدع قصير أنفه، وأثر آثار بظهره، فقالت العرب: لمكر ما جدع قصير أنفه، وفي ذلك يقول المتلمس:

## في طلـــب الأوتـــار مـــا حـــزَّ أنفـــه

### فصير، ورام الموت بالسيف بيهس

ثم خرج قصير كأنه هارب، وأظهر أن عمرًا فعل ذلك به، وأنه زعم أنه مكر بخاله جذيمة وغره من الزباء؛ فسار قصير حتى قدم على الزباء، فقيل لها: إن قصيرًا بالباب، فأمرت به فأدخل عليها، فإذا أنفه قد حدع وظهره قد ضرب، فقالت: ما الذي أرى بك يا قصير؟ قال: زعم عمرو أبي قد غررت خاله، وزينت له المصير إليك، وغششته، ومالأتك ففعل بي ما ترين، فأقبلت إليك وعرفت أبي لا أكون مع أحد هو أثقل عليه منك، فأكرمته وأصابت عنده من الحزم والرأي وما أرادت، فلما عرف أنها استرسلت إليه ووثقت به، قال: إن لي بالعراق أموالا كثيرة وطرائف وثيابًا وعطرًا فابعثيني إلى العراق لأحمل ما لي وأحمل إليك من بزوزها وطرائفها وثيابها وطيبها، وتصيبين في ذلك أرباحًا عظامًا.

وبعض ما لا غني بالملوك عنه، وكان أكثر ما يطرفها من التمـر الصرفان، وكان يعجبها، فلم يزل يزين ذلك حتى أذنت له، و دفعت إليه أموالا وجهزت معه عبيدًا، فسار قصيرًا بما دفعت إليه حتى قدم العراق وأتبى الحبرة متنكرًا، فدخل على عمرو فأخبره الخبر، وقال: جهزين بصنوف البز والأمتعة لعل الله يمكن من الزباء فتصيب تـــأرك وتقتل عدوك، فأعطاه حاجته، فرجع بذلك إلى الزباء، فأعجبها ما رأت وسرها، وازدادت به ثقة، وجهزته ثانية فسار حتى قدم عليي عمرو فجهزه وعاد إليها، ثم عاد الثالثة وقال لعمرو: اجمع لي ثقات أصحابك وهيئ: الغرائر والمسوح واحمل كل رجلين على بعير في غرارتين، فإذا دخلوا مدينة الزباء أقمتك على باب نفقها و خرجت الرجال من الغرائر فصاحوا بأهل المدينة، فمن قاتلتهم قتلوه، وإن أقبلت الزباء تريد النفق جللتها بالسيق، ففعل عمرو بــذلك، وحمــل الرجال في الغرائر بالسلاح وسار يكمن النهار ويسير الليل، فلما صار قريبًا من مدينتها تقدم قصير فبشرها وأعلمها بما جاء من المتاع والطرايف، وقال لها: آخر البز على القلوص، فأرسلها مثلا، وسألها أن تخرج فتنظر إلى ما جاء به، وقال لها: جئت بما صاء وصمت، فذهبت مثلا، ثم خرجت الزباء فأبصرت الإبل تكاد قوائمها تسوخ في الأرض من ثقل أحمالها فقالت: يا قصير:

### ما للجمال مشيها وئياً

أجندلا يحملن أم حديداً

أصرر فا فائسا ترزًا شديدًا

قال ابن القيم رحمه الله والذنوب مترلة الـــسموم، إن لم تملكـــه أضعفته ولا بد وإذا ضعفت قوته لم يقدر على مقاومة الأمراض.

\* قال طبيب القلوب:

رأيست السذنوب تميست القلسوب

وقد يسورث النذل إدمانها

وترك النذنوب حياة القلوب

### \* مصيبة امرأة:

سعيد أبو عثمان، ثقة من أهل العلم، قال: نظر رجل إلى امرأة فقال: ما رأيت مثل هذا الحسن وهذه النضارة، وما ذاك إلا من قلة الحزن، فقالت: يا عبد الله، والله إني ليذبحني الحزن ما يسشركني فيه أحد، قال: وكيف؟ قالت: ذبح زوجي شاة مضحيًا، ولي صبيان يلعبان، فقال أكبرهما للأصغر: أريك كيف صنع أبي بالشاة؟ فعلقه فذبحه فما شعرنا به إلا متشحطًا فلما استعلت الضحة هرب الغلام ناحية الجبل فرهقه ذئب فأكله، ونحن لا نعلم، واتبعه أبوه يطلبه فمات عطشًا، فأفردني الدهر، قال: فكيف صبرك؟ قالت:

لو رأيت في الجزع مدركًا ما اخترت عليه <sup>(١)</sup>.

### \* امرأة تعظ الملك العاشق:

ذكر الحسين بن محمد الدامغاني: خرج بعض الملوك يتصيد وانفرد عن أصحابه، فمر بقرية فرأى امرأة جميلة فراودها عن نفسها، فقالت: إني غير طاهر فأتطهر وآتيك، فدخلت بيتها وخرجت إليه بكتاب فقالت: انظر في هذا حتى آتيك، فنظر فإذا فيه ما أعد الله للزاني من العقوبة فتركها وذهب.

فلما جاء زوجها أخبرته الخبر، فكره أن يقربها مخافة أن يكون للملك فيها حاجة فاعتزلها، فاستعدى عليه أهل الزوجة إلى الملك وقالوا: إن لنا أرضًا في يد الرجل فلا هو يعمرها ولا هو يردها علينا قد عطلها، فقال الملك: ما تقول؟ فقال: إني رأيت في هذه الأرض أسدًا وأنا أتخوف دخولها منه، ففهم الملك القصة فقال: اعمر أرضك فإن الأسد لا يدخلها، ونعم الأرض أرضك.

### \*\*\*

\* قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: (فكلما كثر البر والتقوى قوي الحسن والجمال، وكلما قوي الإثم والعدوان قوي القبح والشين، حتى ينسخ ذلك ما كان للصورة من حسن وقبح، فكم ممن لم تكن صورته حسنة، ولكن له من الأعمال الصالحة ما

<sup>(1)</sup> صفة الصفوة ٤/٤٣٤.

<sup>(&</sup>lt;del>2</del>) روضة المحبين ص ٤٦٦.

عظم به جماله وبحاؤه، حتى ظهر ذلك على صورته؛ ولهذا يظهر ذلك ظهورًا بينا عند الإصرار على القبائح في آخر العمر عند قرب الموت؛ فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلما كبروا ازداد حسنها وبحاؤها، حتى يكون أحدهم في كبره أحسن وأجمل منه في صغره، ونجد وجوه أهل البدعة والمعصية كلما كبروا عظم قبحها وشينها، حتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهرًا بحال في حال الصغر لجمال صورتها.

### \*\*\*

\*فمن أسباب مضاعفة الحسنات، ورفعة الدرجات - بل هـو أساسها وأصلها - صحة العقيدة، وقوة الإيمان.

وأهل السنة والجماعة أصح الناس عقيدة، وأقواهم إيمانًا، ولذلك فأعمالهم تضاعف مضاعفة كبيرة، ودرجاهم ترفع وتعلوا علوًا لا يدانيه أحد ولا يشاركهم فيه إلا من كان على مثل ما هم عليه من العقيدة والإيمان.

(ولهذا كان السلف يقولون: أهل السنة والجماعة إن قعدت بهم أعمالهم - قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم.

ووجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدون، وأهل البدع ضالون، ومعلوم الفرق بين من يمشى على الصراط المستقيم وبين من هو

منحرف عنه إلى طريق الجحيم)(١).

### \*\*\*

\* قال المزين - رحمه الله -: قرأت كتاب الرسالة على الإمام الشافعي ثمانين مرة فما من مرة إلا وكان يقف على خطأ، فقال الشافعي: هيه - أي حسبك واكفف - أبي الله أن يكون كتابًا صحيحًا غير كتابه.

### \*\*\*

\* الحذر من العجب بالعلم والخيلاء فيه:

\* قال وهب بن منبه (٢) إن العلم طغيانًا كطغيان المال.

\* وقال مسروق (٣) بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله – عز وجل – وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه.

\* وقال أبو وهب (٤) المروزي: سألت ابن المبارك عن الكبر؟ فقالت: أن تزدري الناس، وسألته عن العجب؟ فقال: أن ترى أن عندك شيئًا ليس عند غيرك.

\* وقال ابن عبد البر(٥): ومن أفضل آداب العالم تواضعه وترك الإعجاب بعلمه وبُعد حبَّ الرئاسة عنه. اه...

<sup>(1)</sup> الفتاوي السعدية ص ٣٦.

<sup>(2)</sup> المعرفة والتاريخ ١٧٩/١.

<sup>(3)</sup> رواه أبو خيثمة في (العلم) رقم ١٥، ٤٦ بإسناد صحيح.

<sup>(4)</sup> تذكرة الحفاظ ٧٨/١.

<sup>(5)</sup> جامع بيان العلم وفضله ص ٢٢٣.

\* وقال البيهقي (1): اعلم أن أصل الجاه حب انتـــشار الــصيت والاشتهار وذلك خطر عظيم، والسلامة في الخمول، وأهل العلــم لم يقصدوا الشهرة و لم يتعرضوا لها ولا لأسبابها، فإن وقعت من قبل الله – تعالى – فروا عنها وكانوا يؤثرون الخمول (٢).

والمذموم طلب الإنسان الشهرة، وأما وجودها من جهـة الله - تعالى - من غير طلب الإنسان فليس بمذموم، غير أن في وجودها فتنة على الضعفاء، فإن مثل الضعيف كالغريق القليل الصنعة في الـسباحة إذا تعلق به أحد غرق وغرقه، فأما السابح النحرير فإن تعلق الغرقى به سبب لنجاهم وخلاصهم. اهـ.

\* وقال شيخ الإسلام ("): الغرض هنا أن الله يبغض المختال الفخور البخيل به، فالبخيل به الذي منعه والمختال إما أن يختال فلا يطلبه ولا يقبله، وإما أن يختال على بعض الناس فلا يبذله، وهذا كثيرًا ما يقع عند بعض الناس أنه يبخل بما عنده من العلم ويختال به، وأنه يختال عن أن يتعدى عن غيره، وضد ذلك التواضع في طلبه وبذله، والتكرم بذلك. اه.

\* قال الذهبي (٤): ومن طلب العلم للعمل كسره العلم، وبكي

<sup>(1)</sup> الزهد الكبير ص ١٢٢.

<sup>(2)</sup> المراد به ما هو ضد الشهرة.

<sup>(3)</sup> مجموع الفتاوي ۲۳۱/۱۶.

<sup>(4)</sup> سير أعلام النبلاء ١٩٢/١٨.

على نفسه ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحامق واختال وازدرى بالناس وأهلكه العجب، ومقتته الأنفس، و وقد أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا \* وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا الله [الشمس: ٩ - ١٠]، أي: دسسها بالفجور والمعصية. اه.

\*\*\*

### \* الانقياد للعلم:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن قال: قدم عيينة بن حصن فترل على ابن أخيه الحرِّ بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانًا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه، قال: سأستأذن لك عليه، قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى هم به فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله - تعالى - قال لنبيه: ﴿ حُدِ الْعَفْ وَ وَأُمْرُ بِالْعُرُفُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، وإن هذا من الحاهلين، فوالله ما حاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافًا عند كتاب الله أنه.

وعن عبد الله بن عباس (٣) أن عمر بن الخطاب عليه خرج

<sup>(1)</sup> رواه البخاري.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري.

<sup>(3)</sup> رواه البخاري.

إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين، فدعاهم، فاستشارهم، ثم قال: ادع لي الأنصار، فدعوهم فاستشارهم، ثم قال: ادع لي الأنصار، فدعوهم فاستشارهم، ثم قال: ادع لي من كان ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوهم له، فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبًا في بعض حاجاته فقال: إن عندي من هذا علمًا، سمعت رسول الله على يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه».

فحمد الله عمر ثم انصرف.

قال ابن عبد البر<sup>(۱)</sup>: وفيه دليل عظيم ما كان عليه القوم من الإنصاف للعلم والانقياد، وكيف لا يكون كذلك وهم خير الأمم! اه.

### \*\*\*

### \* الحذر من حسد الأقران:

الحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن يكون الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل.

والحسد هو ذنب إبليس عندما حسد آدم – عليه السلام – لما رآه قد فاق الملائكة بأن الله خلقه بيده، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه في جواره.

(1) التمهيد ٨/٠٧٨.

وقد وصف الله اليهود بالحسد في مواضع من كتابه (١).

\* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (١): وقد يبلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله لعلم نافع أو عمل صالح، وهو خلق مذموم مطلقًا، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم. اه...

ويقع بين العلماء وطلبة العلم من الحسد ما يحصل به بغي بعضهم على بعض، فتجد أحدهم يحمل ما قاله الآخر من كلام محتمل لحق وباطل على الباطل، وينال منه بسبب ذلك ويأمر بهجره، مع أن قرينه لم يرد إلا الحق كما هو معلوم من سيرته وعقيدته.

#### \*\*\*

\* قال على بن أبي طالب ها": لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله الله على على ظاهر خُفيه.

\* وقال الشعبي (ع): ما حدثوك هؤلاء عن النبي الله فخذه، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش.

<sup>(1)</sup> مقتبس من كلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص ٢٣٨.

<sup>(2)</sup> اقتضاء الصراط المستقيم ص ٦.

<sup>(3)</sup> رواه أحمد في المسند ١/٥٥، وأبو داود رقم: ١٦٤.

<sup>(4)</sup> رواه عبد الرزاق في المصنف ٢٥٦/١١ ورواه الدارمي ٦٧/١.

الدقائقالمتعت الدائقائقالمتعت

\* وقال حماد بن زيد (١) قال لي أيوب: لو جئت حتى تنظر في شيء من الرأي؟ قال: قلت: نعم، قال: فسكت سكتة ثم قال: قيل للحمار: ما لك لا تحتر؟ قال: أكره مضغ الباطل.

\* وقال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، في كتابه (الوابــل الصيب من الكلم الطيب) (سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: إن في الدنيا جنة - يعني بها: جنة الإيمان وبما جاء به رسول الله على - من لم يدخلها - أي يتصف بها في الدنيا - لا يدخل جنة الآخرة.

وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري – يعني بذلك: إيمانه وعلمه – أين رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة.

وكان يقول في محبسه في القعلة: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبًا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير.

وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ما شاء الله وقال لي مرة: المحبوس من

(1) رواه أبو زرعة الدمشقي في التاريخ ٤٧٢/١.

حبس قلبه عن ربه - تعلى -، والمأسور من أسره وهواه، ولما دخل القلعة وصار من داخل سورها، نظر إليه وقال: ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَالِّهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبَلهِ الْعَذَابُ ﴾ [الحديد: ١٣].

\* قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (فإن للصدقة تأثيرًا عجيبًا في دفع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله يدفع بما عنه أنواعًا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه).

\* وقال أيضًا: (وقد دل النقل والفطرة وتجارب الأمم – على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها – على أن التقرب إلى الله رب العالمين، وطلب مرضاته، والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر؛ فما استجلبت نعم الله – تعالى – واستدفعت نقمة بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه).

\* وقال أيضًا: (من رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه، ومن أحسن إليهم؛ أحسن إليه، ومن جاد عليهم؛ جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن منعهم خيره، منعه خيره، ومن عامل خلقه بصفة؛ عامله الله – تعالى – بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة، فالله تعالى لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه).

\* وقال رحمه الله: فإن الصدقة تفدي من عذاب الله تعالى؛ فإن ذنوب العبد وخطاياه تقتضي هلاكه، فتجيء الصدقة تفديه من العذاب، وتفكه منه؛ ولهذا قال النبي الله في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد: «يا معشر النساء، تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار» وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار.

\* وقال أيضًا: (والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه، وانفسح لها صدره).

\* وقال عبد العزيز بن عيمر: (الصلاة تبلغك نصف الطريق، والصوم يبلغك باب الملك، والصدقة تدخلك عليه).

\* وقال عبيد بن عيمر: (يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط، وأعطش ما كانوا قط، فمن أطعم لله أشبعه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن كسا لله كساه الله).

#### \*\*\*

\* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والله - سبحانه - جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع، كقوله: ﴿ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾ [النساء: ٥٥]، وقال: ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا عُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ ﴾ [البقرة: ٨٨]، وقال: ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُوْمِنُونَ \* وَنُقَلِّبُ أَفْهَدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُوْمِنُونَ الله عُمْهُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠٩]، وقال: ﴿ وَمَا لَمْ مُنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّة وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠٩]، وقال: ﴿ وَقَالَ لَمْ مُنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّة وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠٩]،

الدقائقالمتعت الدائقائقالمتعت

اللَّهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]، وقال: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥](١).

\* عن يزيد بن أبي حبيب في قال: من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع وإن وجد من يكفيه فإن في الاستماع سلامة وزيادة في العلم، والمستمع شريك المتكلم في الكلام، إلا من عصم الله ترمق وتزيد وزيادة ونقصان (١).

\*\*\*

الأسباب التي تسقط عقوبة السيئات $^{oldsymbol{ ilde{T}}_{:}}$ :

وتسقط عقوبة جهنم عن فاعل السيئات بنحو عشرة أسباب:

١ - التوبة: قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ عَملاً صَالِحًا﴾ [الفرقان: ٧٠] وكون التوبة سببًا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس هناك من سبب لمغفرة جميع الذنوب؛ إلا التوبة.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفُرُ الذُّنُوَبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحَيَمُ ﴾ [الزمر: ٣٥]. ٢ – الاستغفار: قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَاذَبُهُمْ وَهُمْ مَا كَانَ اللَّهُ مُعَاذَبُهُمْ وَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣].

\*\*\*

\* العلاقة بين الاستغفار والتوبة:

وكل واحد من الاستغفار والتوبة يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق، وأما عند اقتران أحد اللفظين بالآخر؛ فالاستغفار:

<sup>(1)</sup> مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٥٢/١٤.

<sup>(2)</sup> الصمت ۸۹.

<sup>(3)</sup> ذكر هذه الأسباب شيخ الإسلام في الفتاوى ٤٣٢/٤، ٤٨٧/٧، ٤٠/١٠.

طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله.

**٣** - الحسنات: فإن الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة بواحدة، والويل لمن تغلب آحاده عشراته.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤].

وقد روى أبو ذر عن رسول الله عليه قال: «اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة؛ تمحها، وخالق الناس بخلق حسن» (١).

- ٥ عذاب القبر:
- ٦ دعاء المؤمنين واستغفارهم: في الحياة وبعد الممات.
- ٧ ما يهدي إليه بعد موته: من ثواب صدقة أو حج ونحو ذلك.
- ٨ أهوال يوم القيامة وشدائده: ابتلاء الله للعبد في عرصات يوم القيامة: فقد ثبت في الصحيحين: «أن المؤمنين إذا عبروا الصراط؛ وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا؛ أذن لهم في دخول الجنة».
  - ٩ شفاعة النبي ﷺ:
  - ١ عفو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى -.

\*\*\*

(1) أخرجه: أحمد والترمذي.

(2) أخرجه: البخاري، ومسلم.

الدقا والمتعم

### \* استواء الله على عرشه:

من المعلوم الذي لا يحيد عنه مسلم بأن الله مستو على عرشه - استواء يليق بجلاله وبعظمته -سبحانه وتعالى-، بائن من خلقه، بالكيفية التي يعلمها هو -سبحانه-؛ كما قال مالك -رحمه الله-: (الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة).

وقد ذكر - سبحانه - أنه مستو على عرشه، على على خلقه، في سبعة مواضع من كتابه (۱).

والعبارات التي تدور عليها تفاسير السلف للاستواء أربع عبارات وهي: استقر، وعلا، وصعد، وارتفع، ومعناها واحد.

### \* أقوال مأثورة:

\* قال حذيفة هذا: (القلوب أربعة: قلب أغلف؛ فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح، وذلك قلب المنافق، وقلب أجرد فيه سراج يزهر؛ فذلك قلب المؤمن، وقلب فيه إيمان ونفاق؛ فمثل الإيمان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب، ومثل المنافق مثل قرحة يمدها قيح ودم، فأيهما غلب عليه؛ غُلب)(٢).

\* قال سعيد بن جبير ﷺ: (إن العبد ليعمل الخطيئة فيدخل بما الجنة، ويعمل الحسنة فيدخل بما النار).

<sup>(1)</sup> انظر آيات الاستواء في العقيدة الواسطية.

<sup>(2)</sup> الفتاوى ٧/٧.٣٠.

قالوا: كيف؟! قال: (يعمل الخطيئة، فلا تزال نصب عينيه: إذا ذكرها؛ ندم، وتضرع إلى الله، وبادر إلى محوها، وانكسر وذل لربه، وزال عنه عجبه وكبره، ويعمل الحسنة، فلا تزال نصب عينيه؛ يراها ويمنُّ بها، ويعتد بها، ويتكبر بها، حتى يدخل بها النار(1).

\* روى ابن جريج عن عطاء - رحمه الله -؛ قال: (إن الرجل ليحدثني بالحديث، فأنصت له كأني لم أسمعه، وقد سمعته قبل أن يولد).

### وتراه يصغى للحديث بسمعه

### وبقلبــــه ولعلـــه أدرى بـــه (٢)

قال ابن عساكر – رحمه الله تعالى –: (اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته: أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في حق هتك أستار ومنتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب؛ ابتلاه الله قبل موته بموت القلب؛ فَوْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَالنور: ٦٣] [النور: ٦٣] .

\*\*\*

<sup>(2)</sup> سير أعلام النبلاء ٥/٨٦.

<sup>(3)</sup> التبيان في آداب حملة القرآن ص ٢٥.

الدقا والمتعم

### \* قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثني عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة فهؤلاء أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وغلطهم قليل بالنسبة إلى صواهم، وعامته من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيها، وهم الذين يتبعون العلم والعدل فهم بعداء عن الجهل والظلم، وعن اتباع الظن وما تموى الأنفس(١).

### \*\*\*

\* قال هلال بن العلاء: يستدل على عقل الرجل بعد موته بكتب صنفها وشعر قاله.؟

\* وقال أبو عمرو بن العلاء: الإنسان في فسحة من عقله، وفي سلامة من أفواه الناس ما لم يضع كتابًا أو يقل شعرًا.

\* وقال العتابي: من صنع كتابًا فقد استشرف للمدح والذم، فإن أحسن فقد استهدف للحسد والغيبة، وإن أساء فقد تعرض للشتم، واستقذف بكل لسان.

\* وقال إبراهيم بن العباس الصولي: (المتصفح للكتـــاب أبـــصر بمواقع الخلل فيه من منشئه).

#### \*\*\*

\* سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: أيهما أنفع للعبد التسبيح أم الاستغفار؟

(1) مجموع الفتاوي ۲۱/۲۱.

الدقا فالمتعبي الدائلة المتعبي

فأجاب: إذا كان الثوب نقيًّا فالبخور وماء الورد أنفع لـــه وإن كان دنسًا فالصابون والماء الحار أنفع، فالتـــسبيح بخــور الأصــفياء والاستغفار صابون العصاة.

#### \*\*\*

\* عن علاقة السلطان بالدين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن السلطان والدين توأمان فالدين أصل والسلطان حارس، وما لا أصل له فضائع. له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع.

\* قال ابن تيمية - قدس الله روحه -: ومن العلوم علوم لو علمها كثير من الناس لضرهم ذلك، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، وليس اطلاع كثير من الناس بل أكثرهم على حكمة الله في كل شيء نافعًا لهم، بل قد يكون ضارًا قال تعالى: ﴿ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١].

#### \*\*\*

\* ومـــن لا يـــصانع في أمـــور كـــثيرة يـــضرس بأنيـــاب ويوطــــأ بمنـــسم \*\*\*

ومن نكـد لـدنيا علـى الحـر أن يـرى عـدوا لـه مـا مـن صـداقته بـد

فما زادنا تخرا على ذي قرابه غنانا ولا أزرى بأحسسابنا الفقرر \* القاضي على عبد العزيز الجرجاني:

ما تطعمت لذة العيش حتى
صرت للبيت والكتاب جليسًا
ليس شيء عندي أعز من العلم
فما أبتغي سواه أنيسًا
إنما الذل في مخالطة النساس
فدعهم وعش عزيزًا رئيسًا

\* قال ابن مسعود: أفرس الناس ثلاثة: صاحب مصر حين قال: ﴿أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ [يوسف: ٢٣]، وابنة شعيب حين قالت: ﴿يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ شعيب حين قالت: ﴿يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: ٢٦]، وأبو بكر حين استخلف عمر.

### \* ولو كان سهمًا واحدًا التقيته ولكنه سهم وثان وثالث \*\*\*

\* قال ابن رجب في القواعد الفقهية: (يأبي الله العصمة لكتاب غير كتابه والمنصف من اغتفر قليل الخطأ المرء في كثير صوابه).

\* كان الحسن البصري يقول: وإن هملجت (١) بهـم الـبراذين وطقطقت بهم البغال، فإن ذل المعـصية في رقـابهم، أبي الله إلا أن

(1) الهملجة: حسن سير الدابة.

الدقا توالمتعت

يذل من عصاه.

\*\*\*

\* أوردهـــا ســعد وســعد مــشتمل مـا هكــذا يـا سـعد تــورد الإبــل \*\*\*

وأنت امرؤ فينا خلقت لغيرنا حياتك لا نفع وموتك فاجع \*\*\*

\* قال إبراهيم النجعي: ليس من كمال المروءة كثرة الالتفات في الطريق<sup>(1)</sup>.

\* قال ابن تيمية: ومذهب أهل السنة أنه لا إثم على من اجتهد، وإن أخطأ (7).

\*\*\*

\* قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: ما من أحد من المسلمين يطيع الله ولا يعصيه، ولا أحد يعصي ولا يطيعه، فمن كانت طاعته أغلب من معاصيه فهو عدل.

**\*** \* \*

\*حلبنا الدهر اشطره ومرت بناعقب الشدائد والرخاء

(1) الآداب الشرعية ٢١٢/٢.

(2) الفتاوى ١٢٣/١٩.

الدقا والمتعبي الدائقا والمتعبي

وجربنا وجسرب أولونسا فسلا شيء أعز من الوفاء \*\*\*

بـــشراك قـــد جــاء الإلــه وأنعمــا والــدهر مــن بعــد العبــوس تبــسما \*\*\*

\* قال إبراهيم: ما من قرية إلا وفيها من يدفع عن أهلها به وإني  $^{(1)}$ .

فما سبتني قبل اليوم غانية

ولا دعــاني إلى الفحــشاء فجــار

\* قال عيسى عليه السلام: لا يحزنك قول الناس فيك، فإن كان كاذبًا كانت حسنة لم تعملها، وإن كان صادقًا كانت سيئة عجلت عقوبتها(١).

#### \*\*\*

\* قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل عاصي لله فهو جاهل، وكل خائف منه فهو عالم مطيع لله، وإنما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله لم يعصه (٣).

#### مله مله مله

(1) الزهد للإمام أحمد ص ٤٩٤.

<sup>(2)</sup> الآداب الشرعية ٣٤/١.

<sup>(3)</sup> الإيمان: ص ١٩.

\* قال الحسن: أبي قوم المداومة، والله ما المؤمن بالذي يعمل شهرًا أو شهرين أو عامًا أو عامين لا والله ما جعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت (١).

#### \*\*\*

\* من كلام لسماحة الشيخ ابن باز: من يقول: حلق اللحية وتقصير الثوب قشور، هذا كلام خطر وليس في الدين قشور بل كله لب وإصلاح وينقسم إلى أصول وفروع، ومسألة اللحية من الفروع لكن لا يجوز أن يسمى شيء من أمور الدين قشورًا ويخشى على من قال هذا الكلام مستهزئ أن يرتد بذلك عن دينه – عيادًا بالله –.

#### \*\*\*

\* قال الإمام الغزالي: أيها الولد إن معنى التربية يــشبه عمــل الفلاح الذي يقلع الشوك، ويخرج النباتات الأجنبية من بين الــزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه(١).

#### \*\*\*

\* يقول ابن القيم رحمه الله: على قدر نية العبد وهمته ومرارته ورغبته في معالي الأمور يكون توفيقه - سبحانه - وإعانته فالمعونة من الله تترل على العباد على قدر همهم ونياهم ورغبتهم ورهبتهم والخذلان يترل عليهم أيضًا على حسب عكس ذلك، فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به،

<sup>(1)</sup> كتاب الزهد للإمام أحمد ص ٣٨٥.

<sup>(2)</sup> ربعه: أي النماء والزيادة.

ويضع الخذلان في مواضعه اللائقة به بعد العلم الحكيم وما أوتي من أوتي إلا من قبل إضاعة الشرك وإهمال الافتقار والدعاء.

الافتقار والدعاء وملاك ذلك كله الصبر.

\* قال الحسن: يا ابن آدم ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة (١).

\* قال الفضيل: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص: أن يعافيك الله منهما.

\* قال ابن القيم: (مثل القلب مثل الطائر، كلما علا: بعد عن الآفات وكلما نزل: احتوشته الآفات).

\* لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التى كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناهـــــا بــــشر خـــــاب بانيهـــــ

\* ما أنت إلا كزرع عند خضرته بكل شيء من الآفات مقصود

\*\*\*

(1) الزهد للإمام أحمد ٣٩٣.

الدقا قالمتعبي الدائقا المتعبي

### فيان سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند كمال الأمر محصود \*\*\*

\* قيل للحسن البصري: ما سر زهدك في الدنيا؟

فقال: علمت بأن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي له، وعلمت أن الله وعلمت بأن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن أقابله على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرين فأعددت الزاد للقاء الله.

\*\*\*

المسا أصل الفي ما قد حصل

\* وقال الشاعر:

الفخرر فيمن عدد الحسنات لا

مسن عسدد الأعمسام والأخسوالا

\* وقال آخر:

\* قال أبو سليمان الخطابي في خاتمة كتابه (غريب الحديث): (وكل من عثر منه على حرف أو معنى يجب تغييره؛ فنحن نناشده الله في

إصلاحه، وأداء حق النصيحة فيه؛ فإن الإنسان ضعيف، لا يسلم من الخطأ...).

كتبت ه مجته كتبت و مرز غلط و للمرز غلط فق الله فق الله و مرز غلط فق الله فق الله و مرز غلام فق الله ف

\* قال عبد الرحمن بن مهدي: (من يبرئ نفسه من الخطأ؛ فهو بعنون)(١).

### \*\*\*

\* من درر ابن تيمية: إذا لم تجد للعمل حلوة في قلبك وانشراحًا فالهمه، فإن الرب تعالى شكور، يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه، وقوة انشراح وقرة عين فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول.

#### \*\*\*

\* قال ابن تيمية - رحمه الله -:

والأعمال ثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة بل لحقائقها اليتي في القلوب، والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيمًا.

#### \*\*\*

(1) الآداب الشرعية ٢/٥٥١.

الرقا توالمتعبي الدالي المتعبي المستعبي المستعب

### \* قال ابن تيمية - رحمه الله -:

فعل الحسنات له آثار محمودة في النفس وفي الخارج، وكذلك السيئات، والله تعالى جعل الحسنات سببًا لهذا والسيئات سببًا لهذا، كما جعل أكل السم سببًا للمرض والموت، وأسباب الشر لها أسباب تدفع بمقتضاها، فالتوبة والأعمال الصالحة يمحيى بها السيئات، والمصائب في الدنيا تكفر بها السيئات.

### \* قال ابن تيمية – رحمه الله –:

الجاهل في كلامه على الأشخاص والطوائف والمقالات بمتركة الذباب الذي لا يقع إلا على العقر ولا يقع على الصحيح والعاقل يزن الأمور جميعًا هذا وهذا.

### \*\*\*

### \* قال الإمام ابن الجوزي – رحمه الله –:

(اللهم لا تعذب لسانًا يخبر عنك ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك، ولا قدمًا تمشي إلى خدمتك، ولا يدًا تكتب حديث رسولك فبعزتك لا تدخلني النار، فقد علم أهلها أي كنت أذب عن دينك).

#### \*\*\*

### \* قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

لعن الفاسق المعين لا يجوز، وإنما جاء الشرع بلعن الأنواع مثل: لعن الله الظالمين، لعن الله من غير منار الأرض ونحو ذلـــك، ونحـــن

نعلم أن أكثر المسلمين لا بد لهم من ظلم، فإن فتح هذا الباب ساغ أن يلعن أكثر موتى المسلمين، والله - تعالى - أمر بالصلاة على موتى المسلمين وبالدعاء بالمغفرة والرحمة لعموم المؤمنين، لم يأمر بلعنتهم، فمن لعن أحدًا من المسلمين فقد ترك المأمور وفعل المحظور، وخصوصًا الأموات فإن لعنهم أعظم من لعنة الأحياء كما قال على: «لا تسسبوا الأموات فإلى ما قدموا».

\*\*\*

### \* قال ابن تيمية - رحمه الله -:

وأصحاب النبي على، ولله الحمد، من أصدق الناس حديثًا عنه، لا يُعرف منهم من تعمد عليه كاذبًا مع أنه يقع من أحدهم من الهنات ما يقع، ولهم ذنوب وليسوا معصومين، ومع هذا فقد جرب أصحاب النقد والامتحان أحاديثهم واعتبروها بما يعتبر به الأحاديث، فلم يوجد عن أحد منهم تعمُّد كذبة بخلاف من بعدهم فإلهم لا يسساويهم ولا يقاربهم أحد رضي الله عنهم، ولهذا كان الصحابة كلهم ثقات باتفاق أهل العلم بالحديث والفقه حفظًا من الله لهذا الدين.

و لم يتعمد أحد الكذب على رسول الله الله الله الله الله ستره وكشف أمره، وقد كان التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة لا يكاد يعرف فيهم كذاب، لكن الغلط لم يسلم منه بشر.

\*\*\*

الرقا والمتعبي المادة المتعبي المادة المتعبي المادة المتعبي المادة المتعبي المادة المتعبي المادة الم

### \* قال ابن تيمية - رحمه الله -:

والعقوبات الشرعية إنما شرع رحمة من الله بعباده، فهي صادرة عن رحمة الخالق وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض.

### \*\*\*

\* وقال - رحمه الله -:

ويجري القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك.

\*\*\*

\* وقال - رحمه الله -:

وغلظ المعصية وعقاها بقدر فضيلة الزمان والمكان، والكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات لكن قد تحبط ما يقابلها.

\*\*\*

\* وقال - رحمه الله -:

والتعزيز يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات.

\*\*\*

\* الأولاد زينة الحياة الدنيا، وقرة عين الآباء قال تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٤٦]، وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِيَّاتِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ﴾ [الفرقان: ٧٤]، وهذا في الحياة الدنيا، وأما في الآجرة فهم ريحانة الآباء في الجنة قال ﷺ: «الولد من ريحان الجنة»

رواه الحكيم الترمذي عن خولة بنت حكيم بسند ضعيف، ويستحب طلبهم من الله - تعالى - فقد حكى القرآن عن زكريا - عليه السلام -: ﴿وَإِنِّي خَفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا \* يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلَ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضيًا ﴾ [مريم: ٥ - ٦]، وقال - تعالى - في حكمة مباشرة النساء: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فعن مجاهد والحكم وعكرمة والحسن كتب الله لكم الله لكم والضحاك: هو الولد وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هو الولد وفي الحديث: «ألا تدعو عليهم يا رسول الله، قال: عنهما: هو الولد وفي الحديث: «ألا تدعو عليهم يا رسول الله، قال: كنه لعل الله يخرج من أصلاهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئًا».

\* وبعض الناس إذا أخطأ قريبه أو صاحبه لم يكن إنكاره عليه مثــل إنكاره على من لا يعرفه وربما ظهر تحيز وتمييز غير شــرعي في المعاملــة بسبب ذلك، بل ربما تغاضى عن خطأ صاحبه وشدد في خطأ غيره.

وعين الرضا عن كل عيب كليلة

كما أن عين السخط تبدي المساويا

### \* قال ابن القيم - رحمه الله -:

وقد ذكر في مناقب (الفضيل بن عياش) أنه ضحك يوم موت ابنه علي، فسئل عن ذلك فقال: إن الله - تعالى - قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه، وهدي رسول الله أكمل وأفضل، فإنه

جمع بين الرضا بقضاء الله - تعالى - وبين رحمة الطفل؛ فإنه لما قال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: «هذه رحمة، وإنما يسرحم الله من عباده الرحماء».

والفضيل ضاق عن الجمع بين الأمرين فلم يتسع للرضا بقــضاء الرب وبقاء الرحمة للولد، هذا جواب شيخنا سمعته منه (١).

### \*\*\*

### \* قال ابن القيم – رحمه الله –:

الحادية والستون (من فضائل الذكر) أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه.

وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمرًا عجيبًا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر، وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرًا عظيمًا إلى أن قال:

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أثـرًا في هـذا البـاب، ويقول: إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربنا كيف نحمـل عرشك وعليه عظمتك وجلالك، فقال: قولوا: لا حول ولا قـوة إلا بالله، فلما قالوها حملوه (٢).

\* \* \*

(1) المستدرك على الفتاوى ١٤٦/١.

<sup>(2)</sup> الوابل الصيب ص ١٦٤، ١٦٥.

\* وقال ابن القيم: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله - تعالى - إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغد هذا الغداء لسقطت قوتي، أو كلامًا قريبًا من هذا.

#### \*\*\*

\* الأسباب لشرح الصدر أمور: قوة التوحيد، والهدى والنور الذي يقذفه الله بقلب العبد، والعلوم النافعة، والإنابة إلى الله - تعالى -، ودوام ذكر الله، والإحسان إلى الخلق والشجاعة، وإخراج دغل القلب، وترك فضول النظر والكلام، والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، وأضداد هذه الصفات سبب الهم والغم والضيق والحصر، ولنبينا محمد على من هذه الصفات الكاملة وغيرها أعلاها وأكملها، ولأتباعه منها بحسب اتباعهم له... وبالله التوفيق.

### \*\*\*

### \* قال ابن القيم - رحمه الله -:

ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا لسوء ظنه بالله، أو لعدم صبره.

التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا والآخرة الدنيا وشدائدها، وأما أولياؤه فينجيهم من كرب الدنيا والآخرة وشدائدها، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيد(١).

(1) السعدية ٢/٩٥٢.

الدقا فوالمتعبي الدالما المتعالمة ال

### \* قال ابن تيمية - رحمه الله -:

الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل؛ فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية.

\* قال ابن القيم قال لي شيخ الإسلام - رحمه الله - مرة: العوارض والمحن هي كالحر والبرد؛ فإذا علم العبد أنه لا بد منهما لم يغضب لورودهما، ولم يغتم لذلك، ولم يحزن (١).

### \*\*\*

\* وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا بد للسالك إلى الله من همة تسيره و ترقيه، وعلم يبصره ويهديه (7).

\* وقال العارف: يسير إلى الله – عز وجل – بين مشاهدة المنــة ومطالعة عيب النفس $\binom{(7)}{}$ .

### \*\*\*

\* قال ابن القيم - رحمه الله -: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: العارف لا يرى له على أحد حقًا، ولا يشهد له على غيره فضلا، وللله لا يعاتب، ولا يطالب، ولا يضارب.

<sup>(1)</sup> المستدرك على الفتاوى ١/٥٥١.

<sup>(2)</sup> الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ص ٣٥.

<sup>(3)</sup> الشهادة الزكية ص ٣٥.

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية – قدس الله روحه – من ذلك أمرًا لم أشاهده من غيره، وكان يقول كثيرًا: ما لي شيء، ولا مني شيء، ولا في شيء، وكان كثيرًا ما يتمثل بهذا البيت:

# أنا المكدي وابن المكدي وهكندا كسان أبي وجسدي

وكان إذا أثنى عليه في وجهه يقـول: والله إني إلى الآن أجـدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلامًا جيدًا.

\* ويقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة (1).

\* قال ابن القيم - رحمه الله -: ورأيت شيخ الإسلام - قدس الله روحه - في المنام وكأني ذكرت له شيئًا من أعمال القلب، وأخذت في تعظيمه، منفعته - لا أذكره الآن - فقال: أما أنا فطريقتي: الفرح بالله والسرور به أو نحو هذا من العبارة.

وهكذا كانت حاله في الحياة يبدو ذلك على ظاهره، وينادي به عليه حاله (٢).

### \*\*\*

\* وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية – قدس الله روحه – يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة.

<sup>(1)</sup> مدارج ۱۷۶/۲.

<sup>(2)</sup> مدار ج ۱۰٤/۲.

\* عن الحسن البصري في قال: كانوا يقولون: موت العالم تُلَمَةُ في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار (١).

\* قال الإمام محمد بن شهاب الزهري – رحمه الله –: (ما عبد الله . $\chi$  الله . $\chi$  الله . $\chi$ 

#### \*\*\*

\* وهذا الأعمش لم تفته التكبيرة الأولى من سبعين سنة، كما قال وكيع (٣).

وقال سفيان الثوري في لرجل من العرب، (ويحكم، اطلبوا العلم، فإني أخاف أن يخرج العلم من عندكم فيصير إلى غيركم، فتذلوا، اطلبوا العلم فإنه شرف في الدنيا، شرف في الآخرة (٤).

\* وروى الحافظ الدارمي في (سننه)(٥)، والخطيب البغدادي في الله حلة في طلب الحديث، يستدهما إلى التابع الحليا أبي قلابة (عبد

(الرحلة في طلب الحديث)، بسندهما إلى التابعي الجليل أبي قلابة (عبد الله بن زيد) الجرمي البصري أحد الأعلام، المتوفى سنة ١٠٤ هــــ

<sup>(1)</sup> الدارمي رقم ٣٣٠.

<sup>(2)</sup> شرح السنة للبغوي ٢٧٩/١.

<sup>(3)</sup> السير ٢٢٨/٦.

<sup>(4)</sup> جامع بيان العلم وفضله ١/٥٥.

<sup>(5)</sup> سنن الدارمي ١٣٦/١.

رحمه الله تعالى، أنه قال: (أقمت في المدينة ثلاثة أيام ما لي بها حاجـة إلا قدوم رجل بلغني عنه الحديث، فبلغني أنه يقدم فأقمت حتى قـدم فحدثنى به).

#### \*\*\*

\* وقال يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، قال: سمعت مكحولا يقول: طُفت الأرض كلها في طلب العلم، وقال سعيد بن عبد العزيز: قال مكحول: ما سمعت شيئًا فاستودعته صدري، إلا وجدته حين أريده)(1).

#### \*\*\*

\* قال سفيان الثوري: (لو رأيتني ولي عشر سنين، طولي خمسة أشبار ووجهي كالدينار، وأنا كشعلة نار، ثيابي صغار، وأكمامي قصار، وذيلي بمقدار، ونعلي كآذان الفأر، أختلف إلى علماء الأمصار، كالزهري وعمر بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، محبوتي كالجوزة، ومقلمتي كالموزة، وقلمي كاللوزة، فإذا أتيت قالوا: وسعوا للشيخ الصغير ثم ضحك)(1).

#### \*\*\*

\* قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: (لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه) ( $^{(7)}$ )، وقد روى هذا الأثر عن عمر بن الخطاب

<sup>(1)</sup> تذكرة الحفاظ ١٠٨/١.

<sup>(2)</sup> السير ۸/٤٠٤.

<sup>(3)</sup> رواه البخاري في ترجمة باب ١٦٢/١.

خطعته

#### \*\*\*

\* تساقوا كؤوس العلم في روضة التقى فكلهم من ذلك الري لا يظما نفوس على لفظ الجدال قد انطوت فنبصرها حربًا ونعقلها سلمًا فنبصرها حربًا ونعقلها سلمًا وما ذاك من جهل بجم غير ألهم في تنكبت المرمي لهم أسهم شي تنكبت المرمي أولئك مشل الطيب كل له شذى ومجموعه أذكي أريجًا إذا شما

ثم يقول بعد إنشاده: كانت تلك المجالس عسلا بمثلهم فتعلقمت بمثلنا!

#### \*\*\*

\* الإمام النووي - رحمه الله تعالى -، في المقدمة الحافلة لكتابه العظيم، (المجموع)(١)، في (باب آداب المتعلم): قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس، وضيق العيش، وخدمة العلماء أفلح، وقال أيضًا: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل، وقال أيضًا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس، فقيل: ولا الغني المكفي؟ قال: ولا الغني المكفى؟ قال: ولا الغني المكفى.

(1) المجموع ١/٦٤.

\* وقال ابن عباس رضي الله عنهما (تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها، وفي رواية تذاكر العلم بعض ليلة أحبب إلي من إحيائه)(1).

وقال الإمام الشافعي هيئ: (طلب العلم أفضل من صلاة النافلة)(٢).

#### \*\*\*

\* قال الإمام مالك - رحمه الله تعالى -: أدركت بهذه البلدة - يعني المدينة - أقوامًا ليس لهم عيوب فعابوا الناس فصارت لهم عيوب، وأدركت بهذه البلدة أقوامًا كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم، الإعلان بالتوبيخ للسخاوي ١٠٦ في الخاتمة.

## \* قال ابن القيم - رحمه الله -:

أنزه الموجودات وأظهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتًا وقدرًا وأوسعها عرش الرحمن جل جلاله، ولذلك صلح لاستوائه عليه، وكل ما كان أقرب إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بعده عنه، ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجلها لقربها من العرش إذ هـو سـقفها، وكـل مـا بعـد عنـه كـان أظلـم

<sup>(1)</sup> شرح السنة ٢٧٩/١.

<sup>(2)</sup> شرح السنة ٢٨٠/١.

وأضيق، ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير (١).

#### \*\*\*

\* وقال الحافظ ابن أبي حاتم الرازي في (تقدمة الجرح والتعديل)(١)، وفي ترجمة أبيه (الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي): سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في سنة أربع عشرة ومائتين: ثمانية أشهر، وكان في نفسي أن أقيم سنة، فانقطعت نفقتي، فجعلت أبيع ثياب بدني شيئًا بعد شيء، حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة، وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال، فجعلت أشرب الماء من الجوع!).

#### \*\*\*

\* وجاء في (تهذيب التهذيب) (٢)، في ترجمة الحافظ الجوال (يعقوب بن سفيان الفارسي) الفسوي، المولود قبل سنة ٢٠٠، والمتوفى سنة ٢٧٧ - رحمه الله تعالى -: (قال أبو عبد الرحمن النهاوندي: سمعت يعقوب بن سفيان يقول: كتبت عن ألف شيخ وكسر، كلهم ثقات، وقال ابن حمزة: قال لي يعقوب بن سفيان:

(1) الفوائد ٤٠.

.(٣٦٣) (2)

(3) هذيب التهذيب ٧٨٣/١١.

الدقائقالمتعت ٨

أقمت في الرحلة ثلاثين سنة).

وسيأتي خبر إملاقه في رحلته وفقده بصره.

#### \*\*\*

\* وجاء في (تذكرة الحفاظ) (١)، في ترجمة (حجاج بن الشاعر): (هو الحافظ الأوحد المأمون، أبو محمد حجاج بن سويف بن حجاج الثقفي البغدادي، روى عنه أبو داود ومسلم وبقي بن مخلد وأبو يعلى وابن أبي حاتم وخلق، ومات في سنة 807 - 7

قال صالح جزرة: سمعت حجاج بن الشاعر يقول: جمعت لي أمي مائة رغيف، فجعلتها في جراب وانحدرت إلى شبابة بالمدائن، فأقمت مائة يوم ببابه، أجيء بالرغيف أغمسه في دجلة وآكله فلمنا نفدت خرجت!).

#### \*\*\*

\* وقال الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية)(١)، في ترجمة الإمام (البخاري) محمد بن إسمعيل المولود سنة ١٩٤، والمتوفى سنة ٢٥٦ – رحمه الله تعالى –، أمير المؤمنين في الحديث، وصاحب الفضل على الناس، إلى يوم الناس: (رحل إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنته الرحلة إليها، وكتب عن أكثر من ألف شيخ، قال الفربري: سمع (الصحيح) من البخاري معين نحو

<sup>(1)</sup> تذكرة الحفاظ ٢/٥٥٠.

<sup>(2)</sup> البداية والنهاية ٢٥/١١.

الرقا تُقالَمتِعيّ

من سبعين ألفًا، لم يبق منهم أحد غيري).

\* وهذا الإمام مالك إمام دار الهجرة النبوية، المولود سنة ٩٥، والمتوفى سنة ١٧٩ فله ألم به الفقر حتى باع خشب سقف بيته، قال القاضي عياض شيخ المالكية في عصره في كتابه (ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب مالك) في (باب ابتداء طلب مالك للعلم وصبره على)(1).

(قال ابن القاسم: أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبة! ثم مالت عليه الدنيا بعد)، ثم نقل القاضي عياض (٢): (قال مالك: لا ينال هذا الأمر – يعني العلم – حتى يذاق طعم الفقر).

\* وقال الحافظ الذهبي في (تذكرة الحفاظ) وقي ترجمة (الإمام الحافظ الجوال أبي علي الحسن بن علي البلخي الوخشي)، المتوفى ببلخ سنة  $1 \times 1 = 1$  سنة

.17./1(1)

<sup>.7</sup>A/Y (2)

<sup>(3)</sup> تذكرة الحفاظ ١٧٣/٤.

فقلت: أموت ولا ينتشر ذكري، ولا يترحم أحد علي، فــسهل الله ووفق نظام الملك، حتى بني هذه المدرسة - في وخش - وأجلــسني فيها حتى أحدث.

لقد كنت بعسقلان أسمع من ابن مصحح وغيره، فضاقت علي النفقة، وبقيت أيامًا بلا أكل، فأخذت لأكتب فعجزت! فذهبت إلى دكان خباز، وقعدت بقربه لأشم رائحة الخبز وأتقوى بها! ثم فتح الله على).

#### \*\*\*

\* وقال الدكتور محمد فؤاد سزكين في كتابه (تاريخ التراث العربي) (١)، في ترجمة (بقي بن مخلد): (وقام بقي بن مخلد القرطبي برحلتين إلى مصر والشام والحجاز وبغداد، طلبًا للعلم، امتدت الرحلة الأولى أربعة عشر عامًا، الثانية عشرين عامًا)، انتهى، ولا تنسى أن ارتحاله كله كان من الأندلس، وعلى قدميه، كما صرح هو بذلك، قال – رحمه الله تعالى –: (كل من رحلت إليه فماشيًا على قدمي، قال تلميذه أبو عبد وكل من سمعت منه في البلدان ماشيًا على قدمي، قال تلميذه أبو عبد الملك أحمد بن محمد القرطبي: كان بقي طوالا، قويًا جلدًا على المشي، لم ير راكبًا دبة قط، متواضعًا ملازمًا لحضور الجنائز، فللسي، لم ير راكبًا دبة قط، متواضعًا ملازمًا لعلي ولله بذلك فللله فلا بدا و فله للعلية والله بدره وصيره و شيوقه للعلية ولله بذلك والله المنافقة المن

. ۲ ۳ ۸/ ۱ (1)

حياته في تحصيله وجمعه.

## لولا عجائب صنع الله ما نبتت تلك الفضائل في لحم ولا عصب

\* وقال الشافعي أيضًا: (حكمي في أهل الكلام أن يلضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل، ويطاف بهم في العشائر، ينادي عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام.

وقال أيضًا لبعض أصحابه: (لا تخوضن في أصحاب رسول الله على، فإن خصمك النبي على غدًا ولا تشتغل بالكلام، فإن اطلعت من أهل الكلام على التعطيل، ولا تشتغل بالنجوم (١).

وقال أيضًا: (مذهبي في أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسياط، وتشريدهم في البلاد)(٢).

#### \*\*\*

\* جاء في (تذكرة الحفاظ) للذهبي  $(^{\prime\prime})$ ، في ترجمة الحجة الحافظ الإمام شيخ الإسلام، وإمام أئمة الحديث الأعلام، في الحفظ والدراية والتثبت (أبي بسطام شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري)، المولود سنة  $(^{\prime\prime})$ ، والمتوفى سنة  $(^{\prime\prime})$ ،  $(^{\prime\prime})$  والمتوفى سنة  $(^{\prime\prime})$ ،  $(^{\prime\prime})$  والمتوفى سنة  $(^{\prime\prime})$ ،  $(^{\prime\prime})$  والمتوفى سنة  $(^{\prime\prime})$  وحدده في هذا الشأن، وقال فيه الإمام أحمد: هو أمة وحدده في هذا السأن، وقال فيه

<sup>(1)</sup> السير ٢٨/١٠.

<sup>(2)</sup> السير ٢٩/١٠.

<sup>(3)</sup> تذكرة الحفاظ ١٩٥/١.

الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق، وقال فيه الأصمعي: لم نر أحدًا قط أعلم بالشعر من شعبة، حكى ما يلي:

(قال عبد الرحمن بن يونس المستملي، سمعت سفيان بن عيينة يقول: سمعت شعبة يقول: من طلب الحديث أفلس! بعت طست أمي بسبعة دنانير!)، وقال الإمام أحمد بن حنبل في كتاب (العلل ومعرفة الرحال)(1): أقام شعبة على الحكم بن عتيبة ثمانية عشر شهرًا، حيى باع حزوع بيته!).

#### \*\*\*

## \* نتائج المعصية:

قلة التوفيق وفساد الرأي، وخفاء الحق وفساد القلب، وخمول الذكر، وإضاعة الوقت، ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه، ومنع إجابة الدعاء، وقسوة القلب، ومحق البركة في الرزق والعمر، وحرمان العلم ولباس الذل وإهانة العدو وضيق الصمدر، والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت، وطول الهم والغم، وضنك المعيشة، وكسف البال... تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار، وأضداد هذه تتولد عن الطاعة (٢).

\*\*\*

(1) العلل ومعرفة الرجال ٣٦٥/١.

<sup>(2)</sup> الفوائد ٤٧.

قال أبو حاتم: إفناء المرء عمره بكثرة الأسفار، ومباينة الأهل والأوطان في طلب العلم دون العمل به، أو الحفظ له، ليس من شيم العقلاء، ولا من زي الألباء، وأن جرد ما يستعين المرء به على الحفظ: الطبع الجيد، مع الهمة واجتناب المعاصي(1).

#### \*\*\*

\* وحكى الحافظ ابن عبد البر، في كتابه النافع العظيم (جامع بيان العلم وفضله، وما ينبغي في روايته وحمله) (١)، في (باب الحض على استدامة الطلب، والصبر على اللأواء والنصب) عن الإمام الشافعي أيضًا: (قال: كنت يتيمًا في حجر أمي، فدفعتني في الكتاب، ولم يكن عندها ما تعطي المعلم، فكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام.

فلما ختمت القرآن، دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء، وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس، فكنت إذا رأيت عظمًا يلوح - أي يلمع لبياضه - آخذه فأكتب فيه، فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديمًا.

ثم قدم وال على اليمن، فكلمه لي بعض القرشين أن أصحبه، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أتجمل به، فرهنت رداءها بستة عــشر

(1) روضة العقلاء ٣٩.

.9 A/V (2)

دينارًا، فأعطتني فتجملت بها معه...). \*\*\*

\* لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم. وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم، حتى ربي فيها الصغير وهرم عليها الكبير، فلم يروها منكرًا، فجاءهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الإحلاص، والباطل مقام الحق، والكذب مقام الصدق، والمداهنة مقام النصيحة، والظلم مقام العدل، فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور وأهلها هم المشار إليهم، وكانت قبل ذلك لأضدادها وكان أهلها هم المشار إليهم.

فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت وراياها قد نصبت وجيوشها قد ركبت، فبطن الأرض والله خير من ظهرها، وقمم الجبال خير من السهول، ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس (١).

(1) الفوائد ٦٤.

وجاء في (ذيل طبقات الحنابلة) للحافظ ابن رجب (١)، في ترجمة الإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي (علي بن عقيل) البغدادي، المقرئ، الفقيه، الأصولي الواعظ، المتكلم، ذي العلوم والفنون، أحد الأئمة الأعلام في الإسلام، ومن أفاضل العالم، وأذكياء بني آدم، المولود سنة ٤٣١، والمتوفى سنة ٤٣١، – رحمه الله تعالى –، ما خلاصته:

(أنه كان يقول: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة، وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي، وأنا منطرح، فلا ألهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنافي عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين سنة.

وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي، حتى أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز، لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ، توفرًا على مطالعة، أو تسطير فائدة لم أدركها فيه، وإن أجل تحصيل عند العقلاء بإجماع العلماء هو الوقت، فهو غنيمة تنتهز فيها الفرص، فالتكاليف كثيرة، والأوقات خاطفة.

\*\*\*

(1) ابن رجب ۱٤٢/۱.

الرقا والمتعم

### \* أعجب العجاب:

من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تدوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصره القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا قمرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه.

وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه وأنك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض وفيما يبعدك عنه راغب.

\* على قدر فيضل المرء تيأتي خطوبه

ويعرف عن الصبر فيما يصيبه

ومن قيل فيما يتقيه اصطباره

فقيد قيل مما يرتجيه نيصيبه

\* كم قطع زرع قبل التمام فما ظن الزرع المستحصد.

\* نور العقل يضيء في ليل الهوى لتلوح جادة الصواب فيتلمح

<sup>\*</sup> لا بد من سنة الغفلة ورقاد الهوى، ولكن كن خفيف النوم فحراس البلد يصيحون: دنا الصباح.

البصير في ذلك النور عواقب الأمور.

\* أخرج بالعزم من هذا الفناء (١) الضيق المحشو بالآفات إلى ذلك الفناء الرحب الذي فيه ما لا عين رأت، فهناك لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب.

\* يا بائعًا نفسه بهوى من حبه ضنى، ووصله أذى وحسسه إلى فناء، لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بخس كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا خسة الثمن، حتى إذا قدمت يوم التغابن (١) تبين لك الغبن في عقد التبايع: لا إله إلا الله سلعة، الله مشتريها وثمنها الجنة والدلال الرسول، ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضة:

### \* إذا كان شيء لا يسساوي جميعه

جناح بعوض عند من صرت عبده ويملك جزء منه كلك ما الذي يكون على ذي الحال قدرك عنده

\* العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده ولا الجرأة على محارمــه، ولكن غلبات الطبع، وتزيين النفس والشيطان، وقهر الهوى، والثقــة بالعفو، ورجاء المغفرة، هذا من جانب العبد.

وأما من جانب الربوبية فجريان الحكم، وإظهار عز الربوبية وذل

<sup>(1)</sup> الفناء: بكسر الفاء: المتسع أمام الدار، ويجمع على أفنية.

<sup>(2)</sup> أي يوم القيامة.

العبودية، وكمال الاحتياج، وظهور آثار الأسماء الحسين: كالعفو والغفور والتواب والحليم، لمن جاء تائبًا نادمًا، والمنتقم والعدل وذي البطش الشديد لم أصر ولزم المجرة، فهو - سبحانه - يريد أن يري عبده تفرده بالكمال ونقص العبد وحاجته إليه، ويشهده كمال قدرته وعزته وكمال مغفرته وعفوه ورحمته، وكمال بره وستره وحلمه وتجاوزه وصفحه، وأن رحمته به إحسان إليه لا معارضة، وأنه إن لم يتغمده برحمته وفضله فهو هالك لا محالة، فلله كم في تقدير الذنب من حكمة وكم فيه مع تحقيق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة.

التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل، ورب علة كانت سبب الصحة.

# لعــــل عتبــــك محمـــود عواقبـــه وربمــا صــحت الأجــساد بالعلـــل

\* لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب.

\* ذنب يذل به أحب إليه من طاعة يدل بما عليه.

\* شمعة النصر إنما تترل في شمعدان الإنكسار.

لا يكرم العبد نفسه بمثل إهانتها، ولا يعزها بمثل ذلها، ولا يريحها بمثل تعبها، كما قيل:

ساتعب نفسسي أو أصادف راحة فإن هوان النفس في كرم النفس ولا يشبعها بمثل جوعها، ولا يؤمنها بمثل خوفها، ولا يؤنــسها بمثل و حشتها.

#### \*\*\*

\* (اقشعرت الأرض وأظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة، وذهبت البركات وقلت الخيرات وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة فن فسق الظلمة، وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، وشكا الكرام الكاتبون والمعقبات إلى رجم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح، وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه، ومؤذن بليل بلاء قد أدله ظلامه، فاعزلوا عن طريق هذا السبيل بتوبة نصوح ما دامت التوبة مكنة وبالها مفتوح، وكأنكم بالباب وقد أغلق وبالرهن وقد غلق وبالجناح وقد علق ﴿وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُ وا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُ ونَ الشعراء: ٢٢٧]).

إذا أنت لم ترحمل بهزاد من التقلى وأبصرت يوم الحشر من قد تنزودا نصدمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا

الرقائقالمتعت الدرقائقالمتعت

العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه.

#### \*\*\*

\* وقال القاضي ابن خلكان في (وفيات الأعيان)<sup>(۱)</sup>، في ترجمـــة إمام العربية وعلومها (محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري) المولــود سنة ٤٦٧ هـــ، والمتوفى سنة ٥٣٨ – رحمه الله تعالى –:

(سمعت من بعض المشايخ أن إحدى رجليه - أي الزمخشري - كانت ساقطة، وأنه كان يمشي في جارن خسسب، وكان سبب سقوطها، أنه كان في بعض أسفاره ببلاد خوارزم أصابه ثلج كشير وبرد شديد في الطريق، فسقطت منه رجله، وأنه كان بيده محضر فيه شهادة خلق كثير ممن اطلعوا على حقيقة ذلك، خوفًا من أن يظن من لم يعلم صورة الحال، ألها قطعت لريبة.

والثلج والبرد كثيرًا ما يؤثر في الأطراف في تلك البلاد فتسقط! خصوصًا خوارزم فإنها في غاية البرد، ولقد شاهدت خلقًا كثيرًا مما سقطت أطرافهم بهذا السبب، فلا يستبعده من لا يعرفه)، ثم ذكر ابن خلكان سببًا آخر لانقطاع رجل الزمخشري.

\*\*\*

(1) وفيات الأعيان: ٨٢/٢.

الرقا والمتعم

\* وجاء في (تذكرة الحفاظ) في ترجمة (ابن المقرئ) محمد بن إبراهيم الأصبهاني المتوفى سنة  $7 \times 10^{10}$  هـ – رحمه الله تعالى – (١) (الإمام الرحال الحافظ الثقة، قال أبو طاهر أحمد بن محمود: سمعت ابن المقرئ يقول: طفت الشرق والغرب أربع مرات!).

ثم قال الحافظ الذهبي: وروى اثنان عن ابن المقرئ أنه قال: مشيت بسبب نسخة (المفضل بن فضاله المصري) سعبين مرحلة (٣)، ولو عرضت على خباز برغيف لم يقبلها! ودخلت بيت المقدس عشر مرات)، ولا تنس أن بلده أصبهان.

قال ابن مندة: طفت الشرق والغرب مرتين، وقال أبو زكريا بن مندة: كنت مع عمي عبيد الله في طريق نيسابور، فلما بلغنا بئر مجة، حكى لي عمي قال: كنت قافلا عن خراسان مع أبي فلما وصلنا إلى هنا، إذ نحن بأربعين وقرًا من الأحمال، فظننا أن ذلك ثياب، فإذا خيمة صغيرة فيها شيخ، وإذا هو والدك!

#### \*\*\*

\* قال إبراهيم الحربي: أفنيت من عمري ثلاثين سنة برغيفين، إن حاءتني بهما أمي وأختي أكلت، وإلا بقيت حائعًا عطشان إلى الليلة الثانية (٤).

<sup>(1)</sup> تذكرة الحفاظ ٩٧٣/٣.

<sup>(2)</sup> تذكرة الحفاظ ١٠٣٢/٣.

<sup>(3)</sup> تذكرة الحفاظ ٩٣/٣.

<sup>(4)</sup> تاریخ بغداد ۱۳/٦.

وأفنيت ثلاثين سنة من عمري برغيف في اليوم والليلة، إن جاءتني امرأتي أو إحدى بناتي به أكلته، وإلا بقيت جائعًا عطشان إلى الليلة الأخرى.

والآن آكل نصف رغيف وأربعة عشرة تمرة إن كان برنيا، أو نيفًا وعشرين إن كان دقلا، ومرضت ابنتي فمضت امرأي فأقمت عندها شهرًا فقام بإفطاري في هذا الشهر بدرهم ودانقين ونصف! ودخلت الحمام واشتريت لهم صابونًا بدانقين، فقامت نفقة شهر رمضان كله بدرهم وأربعة دوانق ونصف.

قال أبو القاسم بن بكير: سمعت إبراهيم الحربي يقول: ما كنا نعرف من هذه الأطبخة شيئًا، كنت أجيء من عشي إلى عشي وقد هيأت لي أمى باذنجانة مشوية أو لعقة بن، أو باقة فجل.

قال أبو علي الخياط المعروف بالميت: كنت يومًا جالسمًا مع إبراهيم الحربي على باب داره، فلما أن أصبحنا قال لي: يا أبا علي، قم إلى شغلك، فإن عندي فجلة قد أكلت البارحة خصرها، أقوم أتغدى بجزرها).

#### \*\*\*

\* قال القاضي في ترتيب المدارك ٢٥٠/٣ في ترجمة (عبد الرحمن بن قاسم العتقي المصري)، أحد أصحاب مالك والليث وغيرهما، المولود سنة ١٩١ والمتوفى بمصر سنة ١٩١

- رحمه الله تعالى -: (قال ابن القاسم: كنت أي مالكًا غلسًا فأسأله عن مسألتين، ثلاثة، أربعة، وكنت منه في ذلك الوقت انشراح صدر، فكنت آتي كل سحر.

فتوسدت مرة عتبته، فغلبتني عيني فنمت، وحرج مالك إلى المسجد ولم أشعر به، فركضتني جارية سوداء برجلها، وقالت لي: إن مولاك قد خرج، ليس يغفل كما تغفل أنت، اليوم له تسع وأربعون سنة، فما صلى الصبح إلا بوضوء العتمة – ظنت السوداء أنه مولاه من كثرة اختلافه إليه.

قال ابن القاسم: وأنخت بباب مالك سبع عشرة سنة، ما بعت فيها ولا اشتريت شيئًا، قال: فبينما أنا عنده، إذ أقبل حاج مصر، فإذا شاب متلثم دخل علينا، فسلم على مالك، فقال: أفيكم ابن القاسم؟ فأشير إلي، فأقبل يقبل عيني، ووجدت منه ريحًا طيبة، فإذا هي رائحة الولد، وإذا هو ابني، وكان ابن القاسم ترك أمه حاملا به، وكانت ابنة عمه، وقد خيرها عند سفره لطول إقامته، فاحتارت البقاء).

#### \*\*\*

\* وقال القاضي ابن خلكان في (وفيات الأعيان)(1)، في ترجمة (داود بن على الأصبهاني البغدادي الظاهري) إمام الظاهرية،

.177 -170:1(1)

الرقا والمتعبي المنافعة

المولود سنة ۲۰۱، والمتوفى سنة ۲۷۰ – رحمه الله تعالى –: (انتــهت إليه رئاسة العلم ببغداد).

\* قال أبو عبد الله المحاملي صليت صلاة عيد الفطر في جامع المدينة، وقلت: أدخل على داود بن علي فأهنيه، فجئته وإذا بين يديه طبق فيه أوراق هندباء (١)، وعصارة فيها نخالة وهو يأكل، فهنأته وعجبت من حاله! ورأيت أن جميع ما في الدنيا ليس بشيء!.

فخرجت من عنده ودخلت على رجل من مجيي الصنيعة - أي فعل الخير والكرم - يقال له: الجرجاني، فخرج إلى حاسر الرأس حافي القدمين، وقال لي: ما عني القاضي؟! قلت: مهم! قال: ما هو؟ قلت: في جوارك داود بن علي ومكانه من العلم ما تعلمه، وأنت كثير الصلة والرغبة في الخير تغفل عنه؟! وحدثته بما رأيت.

\* فقال الجرجاني: داود شر الخلق! وجهت إليه البارحة بألف درهم ليستعين بما فردها علي، وقال للغلام: قل له: بأي عين رأيتني؟ وما الذي بلغك من حاجتي وخلتي حتى بعثت لي بهذا؟!

\* قال المحاملي: فعجبت وقلت للجرجاني: هات الدراهم، فإني أحملها إليه، فدفعها إلي، وقال للغلام: الستني بكيس آخر،

(1) نوع من البقول رخيص مبذول.

فوزن ألفًا أخرى، وقال: تلك لنا وهذه لعناية القاضي، فأخذت له الألفين وجئت إليه، فقرعت الباب ودخلت وجلست ساعة، ثم أخرجت الدراهم وجعلتها بين يديه، فقال: هذا جزاء من ائتمنك على سره؟ أنا بأمانة العلم أدخلتك إلي، ارجع فلا حاجة لي فيما معك.

قال المحاملي: فرجعت وقد صغرت الدنيا في عيني، وأحربرت المحرجاني فقال: إني أخرجت هذه الدراهم لله - تعالى - فلا ترجع في مالي، فليتول القاضي إخراجها في أهل البر والعفاف)، انتهى، وقد ذكرني موقف الإمام داود الظاهري - رحمه الله تعالى - بما قيل:

إذا سمت عــين مــن لهــواه عــن ذهــب

# فالتبر والترب في الدنيا لديك سوا

\* قال بلال بن سعد: (ربَّ مسرور مغبون یأکل ویــشرب ویضحك، وقد حق له في كتاب الله – عز وجل – أنه مــن وقــود النار).

المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب تعالى إذا خفته أنست به وقربت إليه.

أفرر إليك وأين منك إلا

إلىك في المستجير

لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب، ولـو

الدقا والمتعبي الداما والمتعبي

نفع العمل بلا إحلاص لما ذم المنافقين.

دافع الخطرة (۱) فإن لم تفعل صارت كفرة، فدافع الفكرة فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صار عادة فيصعب عليك الانتقال عنها.

## التقوى ثلاث مراتب:

إحداهما: حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات.

الثانية: حميتها عن المكروهات.

الثالثة: الحمية عن الفضول وما لا يعنى.

فالأولى تعطي العبد حياته، والثانية تفيده صحته وقوته، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته.

#### \*\*\*

غموض الحق حين تذب عنه يقل الحصم الحق الحيق يقل الصدر الخصم الحق تصفل عن الصدقيق فهوم قدوم في فتقضي للمجل على المحدل على المحدل على المحدل الله أبلغ ما أسعى وأدركه لأبي ولا بسشفيع لي مسن الناس إذا أيست وكاد إلياس يقطعني الرجا مسرعًا من جانب اليأس

(1) أي ما يخطر في البال.

(2) جل: عظم. دق: صغر.

الرقا والمتعبي المنافعة

لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منها، ولم طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيه بعض سنين.

#### \*\*\*

\* وجاء في (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي<sup>(۱)</sup>، وفي ترجمة الحافظ الإمام العلامة (يعقوب بن شيبة السدوسي البصري)، المولود سنة ١٨٢، والمتوفى سنة ٢٦٢ – رحمه الله تعالى –، صاحب (المسند الكبير المعلل) الذي ما صنف مسند معلل أحسن منه، ما يلى:

(قال أبو الحسن أحمد بن يوسف بن البهلول: حدثني أبي، قال: حدثني يعقوب بن شيبة، قال: أظل عيد من الأعياد رجلا – يشير إلى نفسه – وعنده مائة دينار ولا يملك سواها، فكتب إليه رجل من إخوانه يقول له: قد أظلنا هذا العيد، ولا شيء عندنا ننفقه على الصبيان، ويستدع منه ما ينفقه.

فجعل المائة دينار في صرة وختمها، وأنفذها إليه، فلم تلبث الصرة عد الرجل إلا يسيرًا حتى وردت عليه - أي على الرجل رقعة أخ من أخواته، وذكر إضاقته في العيد، ويستدعي منه مثل ما استدعاه، فوجه بالصرة إليه بختمها، وبقى الأول لا شيء عنده!.

فكتب إلى صديق له وهو الثالث الذي صارت إليه الدنانير يذكر حاله، ويستدعى منه ما ينفقه في العيد، فأنفذ إليه الصرة، بخاتمها، فلما

(1) تاریخ بغداد ۱۶: ۲۸۲.

عادت إليه صرته التي أنفذها بحالها، ركب إليه ومعه الصرة، وقال له: ما شأن هذه الصرة التي أنفدهما إليّ؟ فقال له: إنه أظلنا العيد، ولا شيء عندنا ننفقه على الصبيان! فكتبت إلى فلان أخينا، أستدعي منه ما ننفقه، فأنفذ إليَّ هذه الصرة، فلما وردت رفعتك عليَّ أنفدها إليك.

فقال: قم بنا إليه، فركبا جميعًا إلى الثاني ومعهما الصرة، فتفاوضوا الحديث، ثم فتحوها فاقتسموها أثلاثًا.

قال أبو الحسن: قال لي أبي: والثلاثة: يعقوب بن شيبة، وأبو حسان الزيادي القاضي، وأنسيت أنا الثالث!).

\*\*\*

## \* قسو القلب وصفاؤه:

ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والعبد عن الله، خلقت النار لإذابة القلوب القاسية، أبعد القلوب من الله القلب القاسي، إذا قسا القلب قحطت العين، قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة، كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ.

من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته، القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها، القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها، شغلوا قلوبهم بالدنيا، ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرف الفوائد، إذا غذي القلب بالتذكر وسُقي بالتفكر ونقي من الدغل (۱)، رأى العجائب وألهم بالتذكر وسُقي بالتفكر ونقي من الدغل والحكمة وانتحلها كان من أهلها، بل أهل المعرفة والحكمة الذين أحيوا قلوبهم بقتل الهوى، وأما من قتل بل أهل المعرفة والحكمة عارية على لسانه.

خراب القلب من الأمن والغفلة، وعمارته من الخشية والذكر.

إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة، وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد.

الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يروِّح عنه وهــج الدنيا.

من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطراب واشتد به القلق.

لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل

(1) أي الفساد. ١٨

الدقا قالمتعبي الدائمة المتعبي

في سم الإبرة، إذا أحب الله عبدًا اصطنعه لنفسسه واجتباه لمحبته واستخلصه لعبادته، فشغل همه به، ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته.

القلب يمرض كما يمرض البدن وشفاؤه في التوبة والحمية، ويصدأ كما تصدأ المرآة وجلاؤه بالذكر، ويعرى الجسم وزينته التقوى، ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والحبة والتوكل والإنابة والخدمة.

\*\*\*

## الفهرس

| ٥  | المقدمةالمقدمة المقدمة ا |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦  | من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في السجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | الشيخ يطلب من خصومه أن يساووه في المعاملة في سحنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | باليهود والنصاري، وذلك عندما سجن في موضوع الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١١ | الحموية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۸ | موضوع الفتوى الحموية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | الحديث ذو شجون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٨ | أعز العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۹ | ما قيل في اختيار الجليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77 | هارون الرشيد والفضيل بن عياض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲٧ | أساليب الدعوة إلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۸ | ميزان الرجولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 79 | فعلام الهم إذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 79 | موقف العز بن عبد السلام مع سلطان الديار المصرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳. | قد صحفت عنه وأعتقته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣١ | النبي المقيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٢ | الحكمة في الدعوة إلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٢ | أفضل النساءأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3  | هذا جزاء من بعجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

الرقا والمتعمر المساهدة المتعمر المساهدة المتعمر المساهدة المتعمر المساهدة المتعمر المساهدة ا

| ٣٣ | لا تفسدها علينالا                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣ | بغض الموت                                                                              |
| ٣٤ | أدركني قبل الفجر                                                                       |
| ٣٤ | علامات صحة القلب                                                                       |
| 40 | إين أقول الطيبين الطاهرين                                                              |
| 40 | من أدبك كل هذا الأدب                                                                   |
| 40 | رسالة وجواب                                                                            |
| ٣٩ | وقال ابن القيم في (الوابل الصيب)                                                       |
| ٣9 | وقال – رحمه الله – في (طبقات المكلفين)                                                 |
| ٤٠ | قال ابن القيم في (كتاب الفوائد)                                                        |
| ٤٧ | وقال – رحمه الله – في كتابه (إغاثة اللهفان)                                            |
| ٤٨ | قال – رحمه الله – في كتابه (مدارج السالكين)                                            |
| ٥٣ | قال في كتابه (زاد المعاد في هدى خير العباد)                                            |
| ٥٣ | قال – رحمه الله – في كتابه (عدة الصابرين)                                              |
| ۲۲ | قال ابن القيم في (الوابل الصيب)                                                        |
| ٧٣ | قال ابن القيم في كتابه (مفتاح دار السعادة)                                             |
| ٧٦ | قال ابن القيم في كتابه (روضة المحبين)                                                  |
| ۸. | قال ابن القيم في (مراتب الجهاد)                                                        |
| ٨٢ | وصية الخطيب البغدادي                                                                   |
|    | في تمييز الكلام حيده من رديئه ونادره من بارده والكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۸٦ | الموان رفصلان                                                                          |

الدقا والمتعبي الدائمة المتعبي الدائمة المتعبي الدائمة المتعبي المتعبي الدائمة المتعبي المتعبي

| ٨٦  | الفصل الأول: من الباب الثاني في تمييز الكلام |
|-----|----------------------------------------------|
| ٨٧  | تقول العرب                                   |
| ۹.  | رضا الناس غاية لا تدرك                       |
| 9 7 | أرفع الصبر ما كان اختيارًا                   |
| ٩٣  | أهل الحديث هم أهل الحق                       |
| 90  | فصل جامع                                     |
| 99  | شذرات وقطوف                                  |
|     | تصيد الأخطاء                                 |
|     | أيهما أعظم؟!                                 |
|     | صرف الزكاة لشراء كتب العلم                   |
|     | الذهاب إلى الأسواق والمنتزهات                |
|     | شرح حديث: «أنت ومالك لأبيك»                  |
|     | القيام والتقبيل                              |
|     | القيام وإصلاح ذات البين                      |
|     |                                              |
|     | التوكل على الله                              |
|     | العلم يرفع                                   |
|     | الآفة الأولى: الهوى                          |
|     | علم النفس                                    |
|     | ديوان العرب                                  |
| 170 | ذكاء الشعبي                                  |
| 177 | ار. حمدي الله                                |

الدقا أقالمتعت

| الفأل الحسن                        |
|------------------------------------|
| هكذا سادوا                         |
| ذكاء الخليل بن أحمد                |
| الفراسةالفراسة                     |
| يا جامع المال                      |
| رجال أغلى من الذهب                 |
| الناس في الخير أربعة               |
| باب الهبة والعطية                  |
| التذلل والتدلل                     |
| مدح وهجاء                          |
| قيل                                |
| خطب يسير في خطب كبير               |
| مصيبة امرأة                        |
| مرأة تعظ الملك العاشق              |
| الحذر من العجب بالعلم والخيلاء فيه |
| الانقياد للعلم                     |
| الحذر من حسد الأقرانالاقران        |
| الأسباب التي تسقط عقوبة السيئات    |
| العلاقة بين الاستغفار والتوبة      |
| استواء الله على عرشه               |
| أقوال مأثورة                       |

| ۲۱  |                                             | الدقائوالم     |
|-----|---------------------------------------------|----------------|
| 198 | <br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | نتائج المعصية  |
| ۱۹۷ | <br>•••••                                   | أعجب العجاب    |
| ۲۰۹ | <br>اۋەا                                    | قسوة القلب وصف |
| 717 | <br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الفهرس         |